### استنطاق القرآن الكريم

"الرواية القرآنية للتوحيد من إبراهيم إلى محمد عليهما السلام
"جماليات الحب والجنس في القرآن الكريم
" اقتصاديات القرآن الكريم
" الحالات النفسية في القرآن الكريم

وليد عماد الدين

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ وَهُدًى وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْدَى وَلْمُونَ (58) سورة يونس فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) سورة يونس

المبحث الأول: الرواية القرآنية للتوحيد من إبراهيم إلى محمد عليهما السلام صفحة 3 المبحث الثاني: جماليات الحب والجنس في القرآن الكريم صفحة 75

المبحث الثالث: اقتصاديات القرآن الكريم صفحة 101

المبحث الرابع: الحالات النفسية في القرآن الكريم

# قصة التوحيد: من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الموضوعات

#### مقدمة

- 1- إبراهيم عليه السلام
- 2- إسماعيل عليه السلام
- 3- إسحاق عليه السلام
- 4\_ يعقوب عليه السلام
- 5- موسى وبنو إسرائيل
  - 6- اليهود والتوراة

7\_ مريم عليها السلام

8- المسيح عليه السلام

9- الإنجيل

10- النصاري

11- أهل الكتاب

12- محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإنجيل والتوراة

#### مقدمة

لطالما ذهبت الدراسات التاريخية والأثرية التي تغطي الفترة التاريخية من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ميلاد السيد المسيح، وبعده أحيانا، إلى الاستناد إلى الرواية التلمودية التوراتية، منقبة فيها، أو مناقشة لمضموناتها، مقرونة بالآثار والمخطوطات المكتشفة بين حين وآخر. وحتى في الإسلام المبكر، فإن المسلمين ذهبوا إلى التراث اليهودي-الإسرائيلي، يقرأون فيه التاريخ الماضي، ويفسرون مجرياته وأحداثه على ضوء التراث اليهودي، مما سمي بالإسرائيليات. وأعجب ما في الأمر أن الرواية القرآنية التي ينبغي أن تكون هي القص الحقيقي، لم تأخذ نصيبها من الدراسة والتأمل والتأويل، كمثل ما أخذ النص والقص التوراتي.

ولما كان منهج الكتاب هو استنطاق القرآن الكريم وحده، فقد نحونا هذا المنحى هنا، واكتفينا بتأمل النصوص القرآنية وحدها. وحتى في مجال التفسير والتأويل قلما ذهبنا إلى الكتب والمؤلفات على أنواعها، ووجدنا أن في القرآن الكريم غنى وثروة ومجالا رحبا للتأمل والدراسة وفهم مسيرة الدين، ولا سيما التوحيد الذي هو أساس الديانات التي أنزلها الله تعالى. بل نحن لم نذهب حتى إلى التراث الإسلامي على أهميته، بل اكتفينا بالقرآن الكريم، نأخذ منه الرواية الحقيقية والقص الحقيقي، مؤمنين بكفاية هذه النصوص للمؤمن ليكون على بينة من أمره وأمر دينه وأمر أنبيائه على مر التاريخ. هذه الطريقة في البحث هي بمثابة امتحان جدي لقدرتنا نحن المسلمين على تلمس قصة التوحيد وغيرها، من القرآن الكريم مباشرة ودون الاعتماد على مصادر ودراسات أخرى. هذا لا يعنى التهوين من شأن الدراسات

والأبحاث المتعلقة بهذه الموضوعات لمن يهتم أو لا يهتم بها، إنما هي طريقة في الفهم تكتفي بالنص القرآني دون غيره.

وقد استعنا بالرواية القرآنية بطريقتين: الطريقة الأولى هي تتبع النصوص القرآنية حسب تسلسل تنزيلها، للتمحيص والتدقيق في تتبع القرآن الكريم، للأحداث والقصص. والطريقة الثانية هي تلاوة القرآن الكريم كما وردنا في ترتيبه حسب المصحف العثماني المتداول بين أيدينا. إن تتبع الرواية القرآنية بالطريقتين، تفيد في فهم أفضل للنصوص القرآنية، وفي تأمل طريقة تفاعل النصوص القرآنية مع حركة الإسلام والمجتمع الإسلامي والمجتمع المحيط بكل عناصره ومكوناته. وتفاعل المؤمنين والبيئات المحيطة بهم، مع النص القرآني أيضا. غني عن البيان أن القرآن الكريم وما يزال هو مفتاح فهم التفاعلات الإسلامية مع المجتمعات والأمم عبر التاريخ.

هذا الاستنطاق للقرآن الكريم محاولة في فهم (نصي) للنصوص القرآنية، يأخذها هي وحدها نصوصا قرآنية ربانية وحيوية ، تلامس الوجدان وتغالب العقل، وتقدح زناد التأويل والتفسير، لعلنا نصل إلى وعي أفضل وأقرب إلى الفهم والإدراك "بل لما يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله" و " قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا"

اللهم افتح بصائرنا للإيمان بك والتوكل عليك وفهم كتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وليد عماد الدين

جدة

2023/12/31

#### الفصل الأول

#### إبراهيم أساس التوحيد، والبيت العتيق موئله

تبدأ قصة النبوات في القرآن الكريم بآدم عليه السلام. إن قصة آدم فيها مسائل الخلق الأولى ومسألة إبليس والهبوط من الجنة ، والحرب الأبدية بين الإيمان والشيطان جنا وإنسا. والقصة الكبرى الثانية هي قصة نوح عليه السلام ومسائل التوحيد وعبادة الله وحده للمرة الأولى بعمق ومباشرة. ومن بعد ذلك عبور على سير أقوام وأنبياء تتعلق في مجملها بالتوحيد أيضا. غير أن قصة التوحيد العظمى المتسلسلة بتراتبية واضحة ممتدة عبر أنبياء يبدو أن البشرية أرخت لها وهي تعيها جيدا، هي القصة العظيمة التي تبدأ بالنبي إبراهيم عليه السلام البشرية الزنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاهنا قصة النبي إبراهيم الذي سيرسخ التوحيد الواضح الصريح، والذي سيخوض معركة كبرى مع الوثنية وعبادة الأصنام، إلى تعريف الخلق بالله تعالى الرب الذي خلق الكون والإنسان. في قصة إبراهيم عليه السلام التساؤلات الوجودية العميقة حول مسالة الخلق، والحياة بعد الموت، والجزاء والحساب. في قصته مواجهة صريحة ومكاشفة حول (أرني كيف تحيي الموتى) وتردده بين الانبهار بالقمر والشمس والكون، والإنسان.

فها هنا قصة نبي في حياته كل القضايا الإيمانية الكبرى بما فيها قصة نزاعه مع أبيه وقومه الذين يعبدون الأصنام. ومن خلال قصة إبراهيم التي هي رواية متكاملة ذاهبة في القضايا الإيمانية إلى حدود قصوى تتأمل في وجود الله ابتداء، إلى حقيقة النبوة والرسالة والتوحيد الخالص الذي سيكون اللبنة الأولى الواضحة في التاريخ الإنساني. ومع قصة إبراهيم نأتي إلى التاريخ الذي نعرفه جميعا متسلسلا مترابطا. إننا نعرف شيئا من قصص نوح وقوم عاد وثمود وبعض الأنبياء، ولكنها قصص عابرة قد نقول معها إنها ليست قصصا معروفة جيدا في التاريخ البشري سوى قصة الطوفان مع نوح عليه السلام. إن قصة البشرية مع الإيمان والتوحيد التي تعرفها البشرية يقينا، هي القصة التي تبدأ من إبراهيم عليه السلام، وتنتهي بمحمد صلى الله عليه وسلم.

وليس أنصع من القرآن الكريم وأبلغ وأدق وأوضح في تقرير أن إبراهيم عليه السلام هو رأس التوحيد الخالص في تاريخ الأنبياء المتسلسل المعروف. كل ما يلي من آيات ومواقف

ومشاهد، تعلن أن إبراهيم عليه السلام هو أساس التوحيد ورأس سنامه، وأن البيت الحرام في مكة المكرمة الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل هو قلعة التوحيد وموئله ومستقره. ولقد امتد هذا الحديث عن إبراهيم وتأكد من أول نزول القرآن الكريم في مكة المكرمة ، إلى آخر التنزيل العزيز.

\* أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُثَبَّأْ بِمَا فِي صَحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَرْرُ وَارْرَةٌ وزْرَ أَخْرَى (38) يُثَبَّأْ بِمَا فِي صَحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى (37) أَلَّا تَرْرُ وَارْرَةٌ وزْرَ أَخْرَى (38) وَأَنَّ سَغَيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) النجم

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ فِيْكَرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47)ص

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ إِنِّي الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَذَافُ

أَنْ يَمَسَنَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِّرُ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَرُلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَرَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق عَلِيًّا (50) مريم

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَذَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58)مريم

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ

إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَقْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَقْعُلُونَ (74) قَالَ أَفْرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّا عَبُولِي لِكَامِينَ (77) الَّذِي خَلَقَتْي فَهُو يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (70) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ مَرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الْدِينِ (82) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الْدِينِ (82) وَالْجَعْنُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَالْجِيْنِ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْ لِي إِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْ لِي السَّالِينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ (88) إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)الشعراء يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالً وَلَا بَنُونَ (88) إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)الشعراء

\* وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ

(70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْنَبْتُرْرِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مَرْدُودٍ (76)هود أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مَرْدُودٍ (76)هود

\* قَالَ يَا بُنْيَ لَا تَقْصُصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُقٌ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتُمَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6)يوسف

\* قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَنَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38)يوسف

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْإِرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَّ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءً مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهىَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّنَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرَكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِيَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفُلَا تَتَذُكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سِلُطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْٰنُ وَهُمْ مُهْتَذُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاْهَا إِبْرَاهِيِمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاعُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَّيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ وَأَبُّوبَ وَيُوسِئُفَ وَمُوسِتَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَريَّا وَيَحْيَى وَعِيسنَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسنَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَيبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آِتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُقَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤَلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُو َ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90)الأنعام

\*قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمُوْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) الأنعام

\* سنَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (48) ثُمَّ أَغْرَفْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شَيعَتِهِ لَاَيْرَاهِيمَ (88) اللَّهُ تَرِيدُونَ (89) فَمَا سَلِيمِ (48) الْهُونَ (89) اللَّهُ تُرِيدُونَ (89) فَمَا طُنَّكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلُوا عَنْهُ مُدْرِينَ (90) فَرَاعَ إِلِي الْهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَلَوَا عَنْهُ مُدْرِينَ (90) فَرَاعَ إِلَي الْهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (99) فَاللَّهُ خَلَقْكُمْ مَرْبًا بِالْيَمِينِ (99) فَاللَّهُ لَا تَنْعِيمُ (99) فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي الْمُخْدِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ وَمَا تَعْمُلُونَ (98) وَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى اللَّعْمِينِ (99) وَاللَّهُ خَلَقْكُمْ مَا تُنْهُمُ لَا يَشْهُ بِينِ (99) وَلَا اللَّهُ فَي الْمُحْدِيمِ (99) وَقَالَ إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى الْمَعْمُ السَعْمِي قَالَ يَا بُنِي الْمُؤْمِنُ الْمَالِحِينَ (100) فَلَا اللَّهُ مَعَهُ السَعْمِي قَالَ يَا بُنِي الْمُنَامِ أَنِي الْبَكُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ (100) وَلَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ (101) وَبَاللَّمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَوْمَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ (110) وَبَاللَّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ (110) وَبَاللَمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤُمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ الْمُؤْمِنُ الللَّعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّالِمُ

\*شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَعَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13)الشورى مَن يَشْنَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13)الشورى

\*وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (26)الزخرف

الله المُثَرِّاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اللهُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَاللهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (121) ثُمَّ اللهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)النحل أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)النحل

\*وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِي أَصْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا لَيْالِنَ وَمِا لَكُونَ وَمَا الْفَيْعِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَهُ مَا يَحْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلْمُ اللهَ فَي الْكَوْرُ لِي وَلِوَ الِدَيَّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ الْحَسَابُ وَمَنْ لَكُ مَا يُخْوِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحِسَابُ وَمَا لِي وَلِوَ الْاَكِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُسَابُ وَالْمَالُ وَالْمُ لَي وَلُو الْاَي وَلِوَ الْاَكِي وَلِوَ الْاَلْاقِ مِنْ يَقُومُ الْحِسَابُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

\* وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا ۚ أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطْرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (5َ6) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الْطَّالْمِينَ (59) قَالُوا سَمِغْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهُدُونَ (61) قَالُوا ۖ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُو هُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أَفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْنَاهُ يَشْنَاءُ مَنْ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشْنَاءُ وَإَلَيْهِ تُقْلَبُوٰنَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لِكُمْ مِنْ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ِ فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (1ِ7) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْجَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73)الأنبياء

\* وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرّبُولِ اللّهِ الْآ

الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بِدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهَ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَوَيَرْ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ وَلَا فَي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ وَلِقَائِهِ وَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أُولَئِكَ يَشِعُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أُولَئِكَ يَسِمُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ اللهَ أَوْتَانًا مَودَةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَّنِيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةُ يَكُفُّرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُكُمْ بِعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي إِنَّهُ هُو الْمُؤْرِي الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فَى الْأَذِي وَلَاكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فَى الْأَذِي وَإِنَّهُ فَى الْأَذْرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) العنكبوت

\* وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَّامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السَّجُودِ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السَّجُودِ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بِلَدًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيلِ (126) وَإِذْ رَبَّنَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمِاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّة مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِيهُمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينِ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنْيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وِ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهُدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أَمَّةَ قَدْ خِلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كِسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُواْ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسنَى وَعِيسنَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فسنيكْفيكهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَٰنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأِنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141)البقرة

\*أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ (825) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةً وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائِةَ عَامٍ ثَمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائِةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ عَلَى عُرُوشِهَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ثُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ثُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ أَيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ثُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعِ قَدِيرٌ (259) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِبْي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ فَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْكِي عَلَى الْعَلَى عَلَى كُلِّ جَبِلِ مَنْ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبِلِ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَلِي كُنْ عَلَى كُلِ جَبِلِ مَلْكُونَ لَكُونُ لِيطُمُونَ قَالَ اللَّهُ عَلْ مِيْلُ فَكُونَ الْمَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْوَلِ فَكُولُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى كُلِ مَلِي فَرَيْ حَكِيمٌ (260) البَقرة واللَّهُ مَنْ الطَّيْرِ فَكِيمٌ وَلَكُنْ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ الْمُلْ الْمَالِقُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ لَهُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُومُ الْمَا عَلَى الْمُلْكُولُومُ اللَّهُ عَلَى كُلُومُ ال

\* إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34)آل عمران

\* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الثَّهَدُوا بِأَثَّا مُسْلِمُونَ (64) يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْذُمْ هَوَ لَاءً مُسْلِمُونَ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَائْتُمْ لَا عَلَيْمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْمً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَمْ فَلَمَ تُحَاجُونَ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْمً وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْمً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْمً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَيْمً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا عَلَى اللَّهُ لِلللَّهُ لَكُمْ لِللَّهُ لِللَّا مِنْ لَكُمْ لِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ وَاللَّهُ لِلْكُمْ لِهُ عَلَى إِلَيْنَا لَوْ لَكُمْ لِهُ لَا عَلَيْمُ وَاللَّهُ لِللَّا لِللَّهُ لَكُمْ لِلللَّهُ لَكُمْ لِللللَّهُ لَعْمُ لَا عَلَى لَا عَلَا لَكُمْ لِلللللَّهُ لَا عَلَى لَا عَلَالَعُولُوا لَا لَهُ لَا عَلَى لَا عَلَمُ لَلْكُولُ لَا عَلَى لَكُمْ لِللْهُ لَكُمْ لِللللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْكُولُ لَتَ لَكُولُ لَا عَلَيْ لَكُولُ لَا عَلَى لَا عَلَمْ لَعْلَا لَكُولُونَ فَلْمَ لَا عَلَمْ لَا عَلَاللَّهُ لَا عَلَى لَا لَكُمْ لِللْكُمْ لِلللللْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَاللَهُ لَا عَلَمْ لَا لَكُمْ لِلللللّهُ لَا عَلَمْ لَا عَلَى لَا لِللللّهُ لِلَالِكُونَ لَيْكُمْ لَكُمْ لِللّهُ لِلْلِلْكُمْ لِلْكُمْ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُوا لَا لِللْلِكُولِ لَا لِلللّهُ لَا لَا لَكُولُوا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُو

تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) آل عمران

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)آل عمران

\*قُلُّ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) آل عمران

\*ُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْ النَّبِيِينَ مِيثَاقًا عَلِيظًا (7) الأحزاب

\*قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ (4) الممتحنة

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا (54) النساء

\*وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)النساء

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوح وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورًا (163) النساء

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُقَّةَ وَالْكِتَابَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (26)الحديد

\*وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) الحج السُّجُودِ (26) الحج

\*وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43)الحج \*وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا

شُهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) الحج

\*اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابٍ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70)التوبة يَظْلِمُونَ (70)التوبة

\*وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۖ إِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ (114)الْتوبة

فكل الآيات الكريمة التي تناولت قصة إبراهيم عليه السلام ، سواء المكية منها أو المدنية ، تؤكد على معنى التوحيد في رسالته. هي تقول إن النبي إبراهيم هو الذي رسخ رسالة التوحيد وجلاها بصورتها الناصعة المجردة من أي نوع من أنواع الشرك الظاهر والخفي. عشرات الآيات تتحدث عن حوارات إبراهيم مع أبيه وقومه، وعن محاورات إبراهيم مع الله تعالى ، وعن صفات الله تعالى التي يعلم إبراهيم قومه عنها، فالله هو الذي يخلق ويحيي ويميت ويرزق ويشفي ويبعث من في القبور. وإبراهيم الذي تأمل كثيرا الكواكب والقمر والشمس التي تأفل ، آب أخيرا إلى الله الواحد الأحد.

وهي تقول لليهود والمسيحيين إن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. وهي تقول إن النبي إبراهيم عليه السلام هو الذي جعل ذريته من إسماعيل وإسحاق وممن بعدهما من الأنبياء حملة رسالة توحيد، وأن ما طرأ عليها تاليا من أي نوع من الشرك أو التحريف أو الأغلاط، إنما هو من صنع البشر.

والملاحظ أن الآيات المكية تتحدث في معظم الأحيان عن النبي إبراهيم عليه السلام مقرونا بالنبي إسحاق، ولا نجد إسماعيل في المشهد إلا قليلا ومتواريا بين السطور.

فقط، مع سورة إبراهيم المكية، وخلافا للآيات الأخرى التي تتحدث عن إبراهيم وذريته، يبرز اسماعيل النبي في الصورة مع أبيه إبراهيم يبني الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. فها هنا يسكن إبراهيم أهله بواد غير ذي زرع، ليقيموا الصلاة. وهاهنا إبراهيم يدعو ربه الذي وهبه إسماعيل وإسحاق، أن يرزق ذريته التوحيد وعبادة الله وطاعته.

في السور المدنية سنجد ربطا أكبر مع البيت الحرام في مكة المكرمة، وأن إبراهيم وابنه إسماعيل هما من بنيا الكعبة المشرفة. إن هناك ربطا محكما بين إبراهيم وإسماعيل دون إسحاق مع بناء الكعبة المشرفة. هنا لا رابط مع إسحاق. فالبيت الحرام أو الكعبة المشرفة هي بناء قام عليه إبراهيم وإسماعيل فقط دون غيرهما من الأبناء، برغم وجود إسحاق في سيرة النبي إبراهيم! إن شعائر الحج التي فرضها الله على المؤمنين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي من وحي أعمال النبي إبراهيم، بمساعدة ابنه النبي إسماعيل ولا علاقة لإسحاق بهذه القضية! إن الكعبة المشرفة هي قطب الرحى في رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اليوم. وهي تربط بين النبي إبراهيم والنبي إسماعيل، ولا تقيم علاقة بين

الكعبة المشرفة أي البيت الحرام وإسحاق. لقد انتهت اليهودية اليوم ولم يبق إلا التوحيد وإبراهيم، وجد العرب إسماعيل. إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة التوحيد الخالصة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، وهي أمر لا علاقة له على الإطلاق باليهودية والنصرانية، لأن إبراهيم سابق على هاتين الديانتين.

ويبقى من الضروري أن نمحص جيدا علاقة إبراهيم عليه السلام بذريته. إن القصة القرآنية تقول إن الله تعالى و هبه إسماعيل، وو هبه إسحاق ثم و هب إسحاق يعقوب. لكن القرآن الكريم لا يذكر أبدا أن يعقوب هو إسرائيل، وأن بني إسرائيل هم من نسل إبراهيم عليه السلام. لا رابط مباشرا في القرآن الكريم بين إبراهيم وبني إسرائيل! ربما يكونون من نسل إبراهيم المتأخر، لكن الزعم بأن بني إسرائيل هم أو لاد يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل نفسه لا دليل عليه من القرآن الكريم. إن التراث الإسلامي يذكر أحيانا أن يعقوب هو إسرائيل لكن الدليل على ذلك غير واضح، وهي رواية الإسرائيليين أو اليهود في المدينة المنورة. فها هنا خلط بين بني إسرائيل وبين بني يعقوب وبين اليهود! الحقيقة أن هذه كيانات مختلفة في القص القرآني، ولا رابط بينهم وبين إبراهيم عليه السلام إلا من حيث إن يعقوب هو ابن النبي إسحاق الذي هو ابن إبراهيم.

ولا شك أن الرواية القرآنية لقصة إبراهيم زاخرة بمعان كثيرة، ليس أهمها أبدا قصة أبنائه وأحفاده! إن التأثر بالروايات الإسرائيلية هو الذي أبعد قضايا التوحيد، وعمل إبراهيم العظيم في مناهضة عبادة الأصنام ومسائل أخرى كثيرة، وجذب الانتباه فقط إلى المسألة الإسرائيلية. إن قصة إبراهيم التوحيد وصفاء التوحيد ونقاء التوحيد. إن قصة بني إسرائيل تفريعة بعيدة جدا عن مغزى قصة إبراهيم ومعاناته المتشعبة التي يقصها القرآن الكريم علينا لنستفيد ونتعلم ونمضي من ثم إلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، مثبت التوحيد ومعيد بنائه وترسيخه القوى في الحياة الإنسانية.

ومن بعد، كما رأينا في قصة إسماعيل ، سنجد ربطا محكما بين إبراهيم وإسماعيل والكعبة المشرفة ومكة المكرمة. إن هذه القصة هي التي ينبغي أن تكون محور القص والرواية الحقيقية.

ونحن لم نعتمد في هذا البحث إلا مصدر القرآن الكريم، وما التفتنا إلى أي مصدر ولاسيما الإسرائيليات، في تأمل قصة التوحيد من إبراهيم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. لكن من الضروري لفت الانتباه إلى أن الرواية القرآنية تختلف عن الروايات التوراتية اختلافا جذريا في قصة قدوم إبراهيم عليه السلام إلى الجزيرة العربية، وتركه زوجه وابنه إسماعيل في تلك البقعة المباركة، حيث لا بشر، ولا بناء، ولا ماء ولا غذاء! وهي تحفل بمرور إبراهيم على مكة المكرمة، ،وذكر بناء الكعبة المشرفة ، واشتراك إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة المشرفة

الفصل الثاني:

النبي إسماعيل: حضور في القرآن المدنى، وبديل عن إسحاق!

لا يظهر النبي إسماعيل إلا في خمسة مواضع في القرآن المكي، إذ يغلب على القرآن المكي الحديث عن إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام وعن ابنه إسحاق ومن ثم ابنه يعقوب. لكن الصورة ستتغير كما أسلفنا في الفصل السابق في القرآن المدني، إذ سيحضر إسماعيل بصورة أكبر، وسيغيب إسحاق من المشهد بشكل عام. إن هذا مفهوم جدا، إذ ينبغي الحضور النبوي الرسالي العربي الإسماعيلي بقوة الآن، حيث الوجود اليهودي في المدينة المنورة فاعل وله حضور. وهذا الحضور العربي الإسماعيلي غير مرحب به من يهود المدينة المنورة كما ينتظر. لذا سيكون التوحيد اليوم بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر النبي إسماعيل وليس عبر إسحاق أبي يعقوب، وسيواجه هذا التوحيد عقائد اليهود وانحرافاتهم وتحريفاتهم.

وكما لحظنا في سورة إبراهيم المكية فإن أول ظهور لإسماعيل عليه السلام ، كان في قصة بناء الكعبة مع أبيه إبراهيم. ولكن من الضروري ملاحظة أن هذه السورة المكية متأخرة في التنزيل في القرآن الكريم. فكأنها إرهاصات بظهور النبي إسماعيل على الساحة، وقدومه إلى المشهد النبوي، جزءا من رسالة التوحيد التي بدأها النبي إبراهيم على فترة من الرسل من عهد نوح. وفي هذ السياق ذكر الأنبياء واحدا واحدا عبر التاريخ عبر دعوتهم إلى الله تعالى وحده، وأنهم جميعا على صراط مستقيم. وقد جاء أولا النبي إبراهيم، ثم ضمن هؤلاء الأنبياء إسحاق ويعقوب، ثم آخرين إلى الوصول إلى النبي إسماعيل.

\*وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ أِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55)مريم

\*وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَثُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87)الأنعام وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَنْتِي الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَيِّي مَسَنْتِي الْصُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ

وَايُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انِي مَسَّنِيَ الْضُرُّ وَانْتَ ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ فَكُشَّفُنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86)الأنبياء

ثُوَاذٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَائِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِي أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمُنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَائِي فَإِنَّكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِن أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِن النَّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا لِنَّاسٍ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا لِنَّاسٍ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْعٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

## عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ (40) إبراهيم

#### القرآن المدنى: ظهور إسماعيل في مشهد النبوة والأنبياء!

وبدءا من سورة البقرة المدنية الكبيرة الزاخرة بالأحداث، الملأى بتفاصيل النبوة والرسالة، سنجد سيلا جارفا من الآيات الكريمة تربط بقوة ظاهرة بين النبي إبراهيم والنبي إسماعيل في سلسلة النبوة والرسالة والتوحيد الخالص. إن إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المشاهد المفعمة بالحيوية والحركة والبناء ، له حضور وفعل مشهود، ليس كاسم بين الاسماء ، بل كفعل مباشر مع فعل النبي الأب إبراهيم في بناء الكعبة وفي تأسيس مكة الحضرية التي يأتي إليها الناس من كل فج عميق. هاهنا إسماعيل يؤسس لوجود ماء وثمار وكعبة وبيت للعبادة تشد إليه الرحال. إن إبراهيم عليه السلام سيبني البيت الحرام، لكنه سيتمم البناء ويرحل من ثم، ليكمل البناء إسماعيل، وليقوم هو من بعد برعاية البناء التوحيدي الخالص ، فتستمر مسيرة التوحيد عبر التاريخ، إلى حضور النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤكد كل ما دعا إليه أبو الأنبياء إبراهيم.

صحيح أن إسحاق في القرآن المكي أكثر ذكرا من إسماعيل، ولكن ذكره مقتصر على وجوده في سلسلة ذرية إبراهيم عليه السلام، وأنه أبو النبي يعقوب. لكن ذكر النبي إسماعيل في القرآن المدني وسيرته أكثر غنى ومعنى ، وأقوى حضورا وفاعلية، الأمر الذي سيطبع الرسالة المحمدية فيما بعد.

وكما أسلفنا فإنه ليس للنبي إسماعيل عليه السلام حضور خاص في قصة التوحيد في القرآن المكي. إنه واحد من الأنبياء الأخيار البررة، صادق الوعد من الصالحين كما وصفه القرآن الكريم. وحين يحضر أول مرة حضورا قويا خاصا، يحضر مع أبيه في قصة بناء الكعبة المشرفة. هنا يبدأ انفصال واضح بين أبناء إبراهيم عليه السلام مثل إسحاق ويعقوب خاصة وبين إسماعيل. هنا حضور لإبراهيم وإسماعيل فقط، لا يحضر فيه إسحاق ويعقوب، بل لا تحضر القصة الإسرائيلية عموما. إنها قصة إبراهيم وإسماعيل والكعبة المشرفة ومكة المكرمة فقط. بنو إسرائيل غائبون تماما عن المشهد. ها هنا اليهودية غائبة عن المشهد. ها هنا اليهودية غائبة عن المشهد. البيت وإسماعيل وإبراهيم قصة مختلفة تماما. هنا افتراق قوي عن الشخوص وعن الجغرافيا وعن التراث الإسرائيلي-اليهودي كله. إنها قصة العرب تروى لأول مرة مع النبي إسماعيل وعن التراث الإسرائيلي-اليهودي كله. إنها قصة العرب تروى لأول مرة مع النبي إسماعيل والكعبة عليه السلام. ها هو الحضور الأقوى للعرب في قصة التوحيد عبر إبراهيم وإسماعيل والكعبة المشرفة ومكة المكرمة.

\*وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ

مُصلِّى وَعَهدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعِاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسِمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنًا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنًا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ ا مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُواْ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلْةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسنَى وَعِيسنَى وَمَا أُوتِيَ النّبيُّونَ مِنْ رَبّهمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلُ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَعَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَة اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (141)البقرة

\*أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنّا بِاللّهِ وَمَا أُنْرِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْرِلَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)آل عمران \*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوحٍ وَالنَّبِيِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ \*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوحٍ وَالنَّبِيِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فَالْمُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا الْسَاءَ وَالْسَاءَ

وكما أسلفنا فإنه ليس للنبي إسماعيل عليه السلام حضور خاص في قصة التوحيد في القرآن المكي. إنه واحد من الأنبياء الأخيار البررة، صادق الوعد من الصالحين. وحين يحضر أول مرة حضورا قويا خاصا، يحضر مع أبيه في قصة بناء الكعبة المشرفة. هنا يبدأ انفصال واضح بين أبناء إبراهيم عليه السلام مثل إسحاق ويعقوب خاصة وبين إسماعيل. هنا حضور لإبراهيم وإسماعيل فقط، لا يحضر فيه إسحاق ويعقوب، أو القصة الإسرائيلية عموما. إنها

قصة إبراهيم وإسماعيل والكعبة المشرفة ومكة المكرمة فقط. بنو إسرائيل غائبون تماما عن المشهد.

#### الفصل الثالث

إسحاق وإسماعيل ابن إبراهيم المدني!

في هذه الآيات المكية المتسلسلة تاريخيا في ترتيب النزول، سنراقب حضور النبي إسحاق عليه السلام... إننا سنراه في الآيات التالية:

\* وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) ص \* وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْدَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (112) الصافات

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113)الصافات \*الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ(39)إبراهيم \*فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49)مريم \*وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)هود \*وَكُذُلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) يوسف عَلَى أَلْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) يوسف

\* وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38)يوسف

\*وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلَّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۗ وَمِن ذُرِيّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسَنِينَ (84) الأنعام وَ أَيُوبَ وَيُوسَنِينَ (84) الأنعام وَ هَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) الأنعام وَ هَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (72) الأنبياء وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) الأنبياء

\*وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُقَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) العنكبوت

وسنراه في الآيات المدنية نفسها التي أوردناها من قبل في حديثنا عن النبي إسماعيل. سنراه في آيات سورة البقرة والنساء وآل عمران بالضبط، كما رأينا في الفصل السابق وفي الصورة التالية:

\* وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بِلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) َإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَّبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرّيَتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزِّكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدَ اصَّطْفَيْنَاهُ فِي الدُّنَّيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بِيَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ ﴿ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهُدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا كُونُوا هُوِدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا أَمَنّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِنَى وَعِيسنَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبّهمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْل مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِفَّاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسنبت وَلَكُمْ مَا كَسنبتُمْ وَلَا تُسنأَلُونَ عَمَّا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (141) البقرة

\*قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)آل عمران \*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ ثُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)النساء

ومن الواضح جدا مرة ثانية، أن القرآن المكي يكثر من ذكر إسحاق عليه السلام أكثر مما يذكر اسم النبي إسماعيل عليه السلام. لكن سياقات ذكر إسحاق عليه السلام هي سياقات عادية ضمن سير الأنبياء الآخرين. فهو ابن إبراهيم عليه السلام وهو فرد من مجموعة من الأنبياء والرسل الموحدين الخلص على مدار التاريخ.

ولكن يسترعي الانتباه أنه لا ميزة له على الإطلاق، ولا سيما حين يبدأ الحديث عن إسماعيل عليه السلام، إذ يبدأ الحضور الخاص للنبي إسماعيل كما أسلفنا. إسماعيل مع أبيه إبراهيم، قصة أخرى ترسخ التوحيد الإبراهيمي العربي المرتبط بمكة المكرمة إلى يوم القيامة. إسحاق عليه السلام سيبقى نبيا فقط من أبناء إبراهيم ولن يرتبط بأي حدث آخر يهم البشرية بعد اليوم. التوحيد انطلق من مكة المكرمة إلى أرجاء الأرض إلى يوم القيامة. التوحيد رسخ جذوره وبنى أساساته وقواعده إبراهيم وإسماعيل فقط. لا حضور لأحد من الأنبياء غيرهما، وبشكل خاص فإن بني إسرائيل الذين هم أبناء إبراهيم نفسه، غائبون عن المشهد تماما. ها هنا تبنى قواعد التوحيد العظيم الراسخ، في أرض العرب وعلى يدي إبراهيم، وعلى يدي إسماعيل العربي.

لكن أمرا آخر لافتا في قصة إسماعيل في القرآن الكريم! إن النبي إسماعيل لا يظهر في القرآن المكي إلا قليلا. إنه يظهر في سياقات تعداد الأنبياء ، ولكنه يظهر قويا إلى جانب إبراهيم خاصة فقط في الآية رقم39 من سورة إبراهيم. وفي تتبعنا لحضور إسحاق في القرآن المكي، سنجده دائما إلى جانب إبراهيم عليه السلام، إلا في قصة بناء الكعبة المشرفة حيث سنرى إسماعيل، وليس إسحاق في القصة القرآنية! إن الآيات التي ظهر فيها النبي إسحاق ، كانت دائما هي ظهوره إلى جانب أبيه إبراهيم في كل موقع، إلا في موضع بناء الكعبة حيث سنجد إسماعيل إلى جانب أبيه إبراهيم! لعل هذا الأمر أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم.

الفصل الرابع

#### يعقوب: حضور في القرآن المكي وتراجع في الحضور المدني

وَاذْكُرْ عِبَادَنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَار (45)ص يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ اللهِ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا (6)مريم \*فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبيًّا (49)مريم \* وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإسْحَاقَ وَمِن وَرَاعِ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) هود \*وكَذُّلكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آل يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) \* قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَائِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إبْرَاهِيمَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَثَا أَنْ نُشُركَ بِاللَّهِ مِنْ شَنيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَى السِّبَّذِن أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَنَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَنُطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40)يوسف ـ \* وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمِرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68)يوسف الأنعام - الآية 84وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسَنُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (184)الأنعام \* وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) الأنبياء \* وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. (27) العنكبوت

القرآن المدنى:

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ اللَّهَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْلَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ خَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى الْمُشْرِكِينَ (135) فُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَوْتِي مُوسَى وَعَلَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنْمَا هُمْ وَيَحْثُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ تَولُوا فَإِنْمَا هُمْ فَي شَعْوَ بَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى الْمُقْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ تَولُوا فَإِنْمَا هُمْ فِي شَعَّاقِ فَسَيَكُونِكَ هُمُ اللَّهُ وَهُو السَمِيعُ وَعِيسَى وَمَا أُوتِي مُنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَوِّ فَإِنْ تَولُوا فَإِنْمَا هُمْ فِي شَعَاقٍ فَسَيَكُونِكَ هُمُ اللَّهُ وَهُو السَمِيعُ الْمُقَاقِ فَسَيكُونِكَ هُمُ اللَّهُ وَهُو السَمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي

اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140)البقرة وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140)البقرة

\*قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالثَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)آل عمران

\*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْثَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَٱتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

معظم الحديث عن يعقوب عليه السلام في القرآنين المكي والمدني يؤكد على دعوة يعقوب عليه السلام للتوحيد ونبذ الشرك، مثل من سبقه من الأنبياء، ومثل من تلاه من الأنبياء عليهم السلام. كلهم دعوا للتوحيد ونبذ الشرك. إضافة إلى الربط الوثيق بين يعقوب وإبراهيم عليه السلام الذي هو أصل التوحيد، فالأنبياء من إبراهيم خاصة وفيما بعد ، هم سلسلة، أصل عملها هو الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك بالله تعالى.

لكن هناك أمرا ذا بال يتعلق بكون يعقوب عليه السلام هو نفسه (إسرائيل) أم لا. الحقيقة أن القرآن الكريم لا يثبت هذا ولا ينفيه. لكن سياقات ذكر يعقوب كلها لا تشير إلى أي رابط من قريب أو بعيد بقصص بني إسرائيل! إن قصص بني إسرائيل التي أخذت مساحات شاسعة حقا من صفحات القرآن الكريم، لا تشير إلى اهتمام واضح أو ربط بين هذه القصص وبين النبي يعقوب! قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم هي في مجملها وتفاصيلها ، قصتهم مع نبيهم موسى الذي بذل جهودا مضنية معهم ليبقوا على جادة الصواب ، وليحافظوا على التوحيد ويطيعوا الله ولا يحرفوا كلمه وآياته. هذه القصص بعيدة جدا عن سيرة النبي يعقوب، ولا يربطهما رابط مباشر. إن ذكر يعقوب يكاد ينحصر بأنه نبي من بعد إسحاق، وأنه على خطى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة التي عليها مدار الآيات القرآنية و عليها مدار الإسلام!

#### يوسف بن يعقوب: على خطى التوحيد!

أما الموضع الأكثر ذكرا للنبي يعقوب، فهو أنه والد النبي يوسف عليه السلام، وله حضور كبير في قصة يوسف، نحن نعلم أن إخوته كبير في قصة يوسف، نحن نعلم أن إخوته رموه في غيابة الجب، وأن أحدا أنقذه ثم باعه إلى رجل من مصر بثمن بخس. ونحن نعلم أن يوسف قد سجن ظلما، وأنه قام بدوره كاملا في السجن بالدعوة إلى الله استمرارا لآبائه من أبناء إبراهيم:

\* قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَائِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزُلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلْطَانٍ إِلَّا اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلْطَانٍ إِنْ الْحَكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40)يوسف

فأما يعقوب فهو الذي يدافع عن رأيه بعدم اصطحاب إخوة يوسف له إلى مصر، وهو الذي سيتابع سيرة ابنه في مصر وتفصيلاتها، حتى يرتد بصيرا وينتقل إلى مصر عزيزا مكرما، ليعيش مع ابنه (وزير مالية) مصر في تلك الحقبة من الزمان. فعلاقة يعقوب بإسرائيل غير واضحة في النهاية، وما ذكر في الأحاديث النبوية عن أن يعقوب هو نفسه إسرائيل قليل جدا، ولا يرقى إلى درجة الصحيح، ومن الواضح أن تعريف يعقوب بأنه إسرائيل هو من الروايات التوراتية، فالكتب اليهودية والتراث اليهودي كله يتحدث عن يعقوب على أنه هو إسرائيل. كن اللافت حقا ذلك التحول الكبير في طريقة تناول قصة يعقوب في القرآن المدني! إن إسماعيل النبي ابن إبراهيم قد حضر الآن! إنه حضر قبل إسحاق ويعقوب والأسباط! لا ذكر لأنباء إبراهيم ومعقوب إلا وإسماعيل في المقدمة من أبناء إبراهيم. لم يكن إسماعيل حاضرا في قصة الأنبياء في القرآن المكي، ولكنه حاضر الآن بقوة في القرآن المدني.

#### الفصل الخامس:

#### موسى عليه السلام وبنو إسرائيل

ليس من قوم أفردت لهم أمكنة كثيرة فيي القرآن الكريم مكّيه ومدنيّه، مثل قوم بني إسرائيل! لقد شغلوا مساحات كبيرة من القرآن الكريم، في مجالات كثيرة متنوعة. ففي سورة الأعراف المكية قصة طويلة عنهم (69 آية)، ثم في سورة طه (89 آية)، ثم في سورة الشعراء (64) آية ثم في سورة يونس (19 آية) وفي غافر (23) آية، وفي أماكن متفرقة متنوعة ضمن سور القرآن الكريم. وفي القرآن المدني أيضا تم ذكر بني إسرائيل في مواضع كثيرة، ففي سورة البقرة حوالي ستين آية في مواطن متفرقة، وكذلك في سورة آل عمران، والمائدة، والصف، وغيرها. إن عدد الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل في القرآنين المكي والمدني، يزيد عن تلاثمئة وخمس وسبعين آية من مجموع ألفين وستمئة واثنين وثلاثين آية!

ولقد قرنًا في العنوان بين اسم النبي موسى عليه السلام واسم بني إسرائيل لأننا قلما نجد ذكرا لبني إسرائيل لأننا قلما نجد ذكرا لبني إسرائيل إلا مرتبطا في القص بموسى عليه السلام. وكذلك قلما نرى اسم النبي موسى عليه السلام إلا مرتبطا ببني إسرائيل. والحقيقة فإن تلازم هذين الاسمين مسوغ تماما، فقصة النبي موسى ترتبط برباط وثيق بهؤلاء القوم، فهو أرسل إليهم ليخرجهم من هيمنة فرعونهم

آنذاك. وكل معاناة هذا النبي الكريم كانت مع هؤلاء القوم الذين عاندوه وعصوه مرارا عديدة، وكانوا دائما موضع تقريع ولوم منه عليه السلام وأخيه هارون.

وعلى أي حال فإن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وبني إسرائيل، هي سيرة الأنبياء جميعا من قبله في الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وطاعة الله تعالى في أوامره ونواهيه. فهي امتداد لقصة الأنبياء موضع البحث من لدن إبراهيم عليه السلام، لكن هذه القصة طويلة ومفصلة كثيرا لتكون علامة فارقة في تاريخ النبوات والرسالات، لفرط ما فيها من عصيان لله وتجبر على الأنبياء وقتل لهم، ومعاجزة للنبي موسى ومعاداة للأنبياء وحرب عليهم. قصة ملأى بالعبر والدلالات.

فالتركيز على بني إسرائيل ، متعلق بقوة بتنبيه المؤمنين على تجنب السير فيما ساره هؤلاء القوم من كبر ومعاندة، وتنبيه دائم للمؤمنين أن يحذروا نهج بني إسرائيل في الافتئات على شرع الله وتنكب طريقه. هي دعوة المؤمنين للالتزام الإيمان والعمل الصالح وتجنب انحرافات بني إسرائيل. إنهم من أعجز موسى وعانده بطلب أنواع من الطعام متنوعة إضافة إلى ترددهم في الأمر الواضح بذبح بقرة ليظهروا استهزاءهم بنبيهم ، وتحريف الكتب والألواح الملقاة على موسى. إنهم من اتخذ العجل إلها، وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لبعض الأقوام آلهة. قصتهم كلها كبر ومعاندة وعصيان لله ولنبيه موسى.

ومن الأهمية بمكان أن نرى القرآن المكي يتحدث طويلا عن بني إسرائيل وموسى، ويتحدث عنهما في القرآن المدني أيضا، دون التحدث إلا قليلا جدا في القرآن المكي، عن اليهود وعن النصارى وأهل الكتاب. إن بني إسرائيل هم قوم موسى عليه السلام، ولقد أنزل الله عليه الحكمة والألواح التي تبين لهم شرائعهم، وهي قصة لا تتطابق مع قصة اليهود، بل بالعكس فإن سيرة اليهود في القرآن المدني تفترق عن سير بني إسرائيل تماما. إن هذا يؤكد أن بني إسرائيل هم أولئك القوم الذين أتاهم موسى عليه السلام بالكتاب والحكمة والألواح. بينما يلوح من قصة اليهود كما سيرد في هذا البحث لاحقا، أن اليهود هم فئة من بني إسرائيل خصوا بالتوراة التي هي كتاب الله لهم. فهم أتباع ديانة التوراة ، وليسوا قوما من نسل واحد كما هم بنو إسرائيل. وإن كان هذا لا يمنع أن أقواما من غير بني إسرائيل آمنوا بالتوراة فأصبحوا يهودا. بنو إسرائيل هم قوم موسى، واليهود هم أتباع الديانة اليهودية على مر التاريخ سواء يهودا. بنو إسرائيل أو من غيرهم!

وسنرى في الرواية القرآنية لبني إسرائيل أنهم عاشوا في بلد اسمها مصر، وأن النبي موسى مر بموطن اسمه (مدين) وأنه ذهب بأمر ربه إلى (الوادي المقدس طوى) وسنرى (جانب الطور الأيمن) وسنسمع قصة السامري، وهامان، والعجل الذهبي، وكلها أسماء ومواطن تضفي خصوصية مكانية وزمنية على بني إسرائيل، الذي سيميز قصتهم كثيرا عن قصة اليهود التي سنراها في الرواية القرآنية.

ونلاحظ ثمة، أن القرآن الكريم المتنزل في المدينة المنورة ، يتناول المسألة الإسرائيلية كما يتناول المسألة الإسرائيلية كما يتناول المسألة اليهودية، ولكن في مواطن مختلفة وسياقات مختلفة وموضوعات مختلفة. إنهما كيانان مختلفان تماما، ومتباينان تماما. ومع ذلك فسنرى القرآن الكريم يقص سير

اليهود كما لو أنهم بنو إسرائيل أحيانا، ويقص سير بني إسرائيل كما أنهم هم اليهود أحيانا! لكن هذه الأحايين قليلة فعلا، ولا تخرج عن السياق العام لهما ككيانين مختلفين.

#### سورة الأعراف من 102 إلى 171

\*ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسنَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) قَالَ إِنْ كُنْتَ جئتَ بِآيَةٌ فَأْتُ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ (106) فَالْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ (112) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إَمَّا أَنْ تُلْقِىَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرُّ هَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسنَى أَنْ أَلْق عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرُبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) قَالَ فَرْعَوْثُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذُنَ لَكُمْ إِنَّ هَذًا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسِنَوْفَ تَعْلَمُونَ (221) لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ (126) وقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُفُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسناءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) قَالَ مُوسَى لِقُوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قَالُوا أُوذِينًا مِنْ قَبْل أَنْ تَأْتِينًا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثِّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذَا جَاءَتُّهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذُهِ وَإِنْ تُصبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِّيَّرُوا بِمُوسِنَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَأَئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَاثُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الُرِجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسٰلِنُّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَنَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالْغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (135) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَآنُوا عَنْهَا عَافِلِينَ (136) وَأَوْرَتُنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضُعْفُونَ مَشْنَارِقَ الْأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْ عَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا

مُوسنى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوعَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ ِ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاعٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبُّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَٰقَالَ مُوٰسَنَى لِأَخِيهِ هَارُونِ اخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قُالَ رَبِّ أَرِنْيِ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سَبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (143) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَي النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكِ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينُ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شْنَيْءٍ مَّفُ عِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَنَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأَرَيكُمْ دَارَ الْفَاسَيِقِينَ (145) سَنَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِثُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبَيِلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَّاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (48) وَلَمَّا سُنُقِطَ فِي أَيْدِيهُمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ٰقَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِنَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بنْسنَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجلْتُمْ أَمّْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أِمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْنَتَصْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُوٰنَنِي فَلَا تُشْمِثُ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ (150) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَجْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُّ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بِعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سنكتَ عَنْ مُوسنَى الْغَضَبُ أَخَذُ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَة لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَيْئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِّكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنْتُكَ تُصُلُّ بِهَا مَنْ تَشْنَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشْنَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُذَنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الْزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمَّ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينِّ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضِعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْإَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اِلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (15ُ7) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُثْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَإِ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيى وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبَهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْنَاهُمُ اثَّنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْفَاهُ قَوْمُهُ أَنَ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاتْبَجُستَ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْثًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفُرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ النَّامُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَغْفُرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ اللَّهُمْ وَقُولُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) الأعراف

\*وَاسْنَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُو هُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ بَنِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بَنِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ الْكِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ رَبِّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْمَقَابُ وَإِنَّ الْمُهُمُ اللَّهُ وَلَوْنَ وَمِنْ ذَلِكَ الْمَوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَلَيْ الْكَتَابِ وَاقَعُمْ لَيْ الْمُعَلِّقِ وَلَوْنَ سَلُغُفُرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ مَا الْمَقَولُ وَنَ اللَّكَقُونَ وَوَلَونَ وَلَاكَابُ وَالْكَالُولُ الْمَالِكِينَ وَالْمُوا الْكَالَالُولُ الْأَوْقُ وَالْكَالِكُمْ بِقُوقً وَاذْكُرُوا مَا الْكَتَابُ وَالْمُوا الْكَالُولُ الْمُولُونَ الْكَالُولُ الْمُعَلِّقُونَ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالِحِينَ وَالْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرً لِلْوَيْنَ وَالْكَالُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِولُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُنْ وَلَالَةً وَلَولًا أَلَا الْمَلِي عَلِيهُمْ خُذُوا مَا الْمَثَلُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَلَى مُنَاقُولُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَلَالَةً وَلَاللَّهُ وَلَالَتُ وَلَاللَالُولُ الْمُؤْمُ الْقُولُ الْمُلْمُ لِللَّهُ مُلْكُولُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَالَمُ الْمُؤْمُ الللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ مُعْلَالًا الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ اللَّالُولُولُ الْمُول

\* وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَاثًا عَلِيًّا (57) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْنَبِيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) مريم

#### سورة طه من 9 إلى 98

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَى (37) إِذْ أَوْجَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لَي وَعَدُقٌ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (9ُك) إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تُحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي ۖ أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسنى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنَّ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنَّ يُطْغَى (45) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جَيْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ ِ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِّلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُنُبِلًا وَأَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهَى (54) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بسِدرِكَ يَا مُوسَى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بسِدرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَدْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُمَّى (59) فُتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) قَالَ لِهُمْ مُوسِنَى وَيْلِكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِّبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنَ افْتَرَى (61) فَتَنَازُعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) قَالُوا إنْ هَذَانُ لَسَاحِرَإِن يُرِيدَانِ أِنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقُدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى (64) قَالُوا يَا مُوسَى إمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنَّ سَبِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسِني (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنْعُوا إِنَّمَا صَنْعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سنُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إَنَّهُ لَكَبيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِبِّحْرَ فَلَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوع النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا ۚ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّكْرَ وَإِللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الْصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فْغَشْبِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غُشْبِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) يَا بَنِي إسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُقِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاْتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى (84) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى (84) قَالَ هُواً قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ مِنْ بَعْدُكُ وَأَضَلَهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَحَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَصْبَ مِنْ رَبِكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي رَبِّكُمْ وَعْدَكَ بِمَلْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَصْبَ مِنْ رَبِكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكُنَا وَلَكِنَا حُمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْذَرَجَ لَهُمْ عَجُلَّا جَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْفُنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَكْنَا وَلَكِنَا حُمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْفَوْمِ فَقَدْفُنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَكْ الْمَعْ مَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا الْمَامُولِ أَنْ مَالِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعُلُ إِلَى وَلَمْ مَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ وَإِلَى مَالِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا يَفْعُلُ إِرْ وَأَيْتُهُمْ صَلَوْا (92) قَالَ يَبْنُومُ لَا الْمَاسُولِ وَلَمْ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِي وَلَمْ مَنْ قَبْلُ مَا لَمُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُولُ الْمَعْ وَالْمَعُولُ الْمَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَاللَهُ وَالْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَه

\* وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فَرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فْيِنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (1ُ8) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (1ُ9) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَّبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أُولَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَنْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَأْذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (3َ6َ) يَأْتُوكَ بِكُلَّ سَكَّارٍ عَلِّيم (37) فَجُمِّعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَاثُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنْكُمْ مُتَبْعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَوَٰلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنْكُمْ مُتَبْعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَوْلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ وَلَيْكُونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إسْرَائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعِينَ (60) فَأَنْجَيْنَا مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (16) قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْرَثُنَا الْمُدْرَكُونَ (16) قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْرَئْنَا الْمُدْرَكُونَ (16) قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْلَقَنَا أَلَى مُوسَى أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْقَلَقَ فَكَانَ كُلُّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (63) فَأَوْلَقَنَا أَمُ أَعْرَقُنَا الْمُحْرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْأَخْرِينَ (64) الشَّعِلَءَ وَمُا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ (67) وَإِنَّ لَهُو الْعُرِينُ الرَّحِيمُ (68) الشَّعراء فِي ذَيْلِ اللَّوْمِينَ (193) الشَّعراء فِي النَّهُ لَنَوْ لِينَ (194) الْوَلَينَ (194) الصَّعراء مَنْ مَعَهُ أَلْمَينُ (بُولِ الْأَوَلِينَ (196) الْوَلَمِينَ لَهُمْ آيَةً أَنْ الْمُؤْلِينَ (194) الْوَلَمِينَ (194) الصَّعراء وَاللَّهُ لَيْقِي زُيُرِ الْأَوَلِينَ (196) الْوَلَمُ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَاء الْمُؤْلِينَ (196) الصَّعِلَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِينَ (196) الصَّعراء الشَّعراء مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ الْمُؤْلِينَ (196) الْمُعْرَاء الْمُؤْلِينَ (196) أَولَمُ مُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ الْمُعْرَاء الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ (196) أَولَمُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ (196) أَولَمُ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْم

\* إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) النمل

#### <mark>سورة يونس من 75 إلى 94</mark>

\*ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسِنَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتِكْبَرُوا وَكَاثُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسنَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ ٰهَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجَنْتُنَا لِتَلْفِثْنَا عَمَّا وَجَذَّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسنى أ مَا جَنْتُمْ بِهِ السِيّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمِلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَوْ كُرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا آمَنَ لِمُوسِنَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْ عَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قُوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتْنَةً لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةَ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا إِطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَٰنِي َ إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْق وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَل الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبَكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94)<mark>يونس</mark> \*وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عَِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسِنَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسنَى إنِّي عُذْتُ برَبّي وَرَبّكُمْ مِنْ كُلّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقُدْ جَاءَكُمْ بِٱلْبِيَتْآتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرَينَ ﴿ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوُّمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسَنُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبِيِّدَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَنَكِ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي أَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُنُطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَغُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْب مُتَّكَبِّرِ جَبَّارِ (35) وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا هَامَانُ إِبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسِنَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْ عَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ (37) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسْنَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوٓ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ (40)

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعُقَارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ لِيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ فَي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْأَخِرةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيَّنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بَأَلِ فِرْعَوْنَ سُوعُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَلَى فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ (46) عالْمَ

\* وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسِلَنْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِثْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آَيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ إِذَا هُمْ مِثْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ

مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَظَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) الرّخرف

\*وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَإَنِي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَإِنْ لَمْ تَعُلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِي آتِيكُمْ بِسِلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ هَوُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَاثُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَاثُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَاثُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) ولَقَدْ نَجَيْنَا هُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) الدَحْانَ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) الدَحْانَ

\* وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) الجاثية

 $\star$ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ كَانَ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(10)الْأحقاف وَاسْتَكْبَرْتُمْ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10)الأحقاف

\* وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسنَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسْرَائِيلَ (23) السجدة

### في القرآن المدني:

لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسنَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَة وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَلَّوْي كُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَاثُوا ۚ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (5ٜ7) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مَنْهَا حَيْثُ شَيئتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةُ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَأَنُوا يَفْسُفُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاتْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْق اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسنَى لَنَّ نَصْبرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنِا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَتَّائِهَا ۗ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَأْنُوا يَعْتَدُونَ (61) إَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالْصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (63) ثِثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضِيْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِّكُنْتُمُّ مِنَ الْخُاسِرِينَ (64) وَلَقَدْ عَلِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السِّبَّبِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قُرِّدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكِالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظُةَ لِلْمُتَّقِينَ (66) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۖ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذُلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿8َ6َ) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَيَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسْلَّمَةً لَا شِينَةً فِيهَا قَالُوا الْأَنَ جَنْتَ بَالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمُّ نَفْسًا فَادَّارَ أَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تِكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحُيى اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَقْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنُ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَٰفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) <mark>أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ</mark> يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًّا وَإِذًا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الِلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أَمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بأيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) وَإِذْ

أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قُلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهُدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُ لِاعِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مَنْكُمْ مِنَ دِيارُهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسِلُ وَآتَيْنَا عِيسنَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَاثُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْنْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشْبَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَّيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسِنَى بِالْبِيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بَهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93)<mark>البقرة</mark>

\* الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْخَاسِرُونَ (121) لِلقِرة الْعَالَمِينَ (122) البقرة

\* سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) البقرة

\* أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَا فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا ثُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ سَبِيلِ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ اللهَ عَلْيَهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ وَكُمْ لَا اللهَ عَلْيُهُمْ الْقِتَالُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ لَكُمْ الْقَالِمِينَ اللهَ اللهَ عَلْيُكُمْ وَزَادَهُ بَسِطَةً فِي الْعِلْمِ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسِطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجُسْمِ وَاللّهُ يُوْتِي مُلْكَةُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللهَ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهِ عَلْمُ وَلَا لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللهَ مُلْكِهِ أَنْ اللهَ عَلْمُ الْمَلائِقُ أَلْ اللهَ مَنْ يَتُمُ مُوسَى وَ اللهُ هَالُونُ تَدْمِلُهُ الْمُلاَكِةُ إِنَّ اللهَ مُنْكِيهُمْ إِنَّ اللهَ مُنْتِيكُمُ التَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمُكَولِكَةُ إِنَّ اللهَ مُنْتِلِكُمْ بِنَهُ إِللهُ اللهُ مُنْتِيكُمْ بِنَهِ لِي مَنْ لَمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُثُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهِ وَمَنْ لَمْ عَلْهُ وَالْمَالُونَ وَهُ أَلْمُ الْكُونَ وَمُ فَلَمْ الْمُؤْمُ وَمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الذَيْنَ اللهَ مُنْ الْمُؤْمُ وَمُ وَالْمُ الْوَلَ اللّهُ مُنْ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَا الللللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّه

يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فَئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا الْكَافِرِينَ (250) فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) البقرة

\* وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللَّهِ وَأُنْدِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَالْفَرَاةِ وَلِأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ذَلِكَ لَا يَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (49) وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خَرِهَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) آل عمران

\*كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُثَرَّلَ التَّوْرَاةُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (93) آل عمران

\*وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكْفِرَنَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ خَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ خَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَكُمْ مَنْكُمْ مَيْتَاقَهُمْ لَعَثَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ السَّيِيلِ (12) فَيِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَثَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسَلُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) المَائِدة وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِلَّا لَتُكُولُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعُفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِلَّا لَلْكَامَ عَلَى خَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِلَّا لَلْهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (13) المُعْدِنِينَ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِلَةً مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ

\* إِنَّ الَّذِينُ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالْنَصَارَي مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَحَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَحَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

(71) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) المائدة

\*ُلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسنَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا ۗ وَّكَاثُوا يَعْتَدُونَ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالْدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ فَوَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَلَيْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي الْمَالَدِةُ الْمَوْتَى إِنْ هَذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ إِنْ هَذَا إِذْ جِنْتَهُم بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِذْ جِنْتَهُم بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِذْ جِنْتَهُم بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا

وَإِذْ قَالَ عِيسنَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) الصف

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةُ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةُ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)ا<mark>لصف</mark>

#### تتمات: بنو إسرائيل الموطن والجغرافيا:

تشغل الأمكنة والأسماء والمواطن، علامة مميزة في قصة بني إسرائيل. إن أول اسم لافت هو اسم فرعون نفسه الذي كان حاكم (مصر) في عهد موسى. إن فرعون فوق أنه زعم لنفسه ألوهية، أضاف لنفسه صفة الطغيان واستباحة الناس والأفكار:

- \* فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا
- \* قَالَ فِرْ عَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ
- \* لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
- \* مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوعَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءً مِنْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ
  - \* اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
  - \* وَلَقَدْ أَرَيْثَاهُ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى
- \* قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
  - \* فَرْعَوْنَ وَمَلَئه بِآيَاتنَا فَاسْنَتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

- \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ
  - \* وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ
- \* فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ
  - \* قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشْادِ.
- \* وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ
  - \* وَإِذْ نَجَيْثَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوعَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.

## مصر: أين هي؟

والموقع الجغرافي الذي وقع فيه جزء من أحداث بني إسرائيل وموسى حسب آيات القرآن الكريم هو (مصر). والمشهور بين العلماء والمفسرين وعامة الناس أن مصر هي مصر الحالية المعروفة نفسها، غير أن أبحاثا حديثة أشهرها مباحث الدكتور فاضل الربيعي تنفي أن تكون أحداث بني إسرائيل قد وقعت في مصر، وتقترح بالأدلة المختلفة، أن هذه الأحداث وقعت في اليمن، وأن ليس لبني إسرائيل علاقة بمصر أو فلسطين الحاليتين:

<u>البقرة - الأبة 61</u>وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنِنا مِمَّا تُنيتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِقَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِ**صْرًا** فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبيّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

يونس - الآية <mark>87</mark>وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا **بِمِصْر**َ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗوَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

<u>الزحرف - الآبة 51وَنَ</u>ادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ **مِصْر**َ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ومن المواقع الجغرافية في قصة بني إسرائيل موقع (مدين) وثمة من يعتقد أن موقعه هو مدينة (البدع) السعودية قرب تبوك، دون أدلة يقينية:

<u>طه - الآیه 40</u>إذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ **مَدْيَنَ** ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ

القصص - الآبة 22وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ القصص - الآبة 23وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ القصص - الآبة 23وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ القصص - الآبة وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مُدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ القصص - الآبة وَالْمَا وَرَدَ مَاءَ عُلْبُكُمَا وَالْمَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ السَّعِي عَلَيْهِ أَمَّةً مَا يَعْدَلُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ الرَّعَاءُ وَالْمَا الْمَا يَعْدَلُونَا سَيْخُ لَكِيرٌ الرَّعَاءُ وَالْمَا سَنَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومن مواقع قصص بني إسرائيل ، جبل الطور الذي تختلف الآراء حول موقعه الحقيقي،

مريم - الآية 52وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا طه - الآية يَنْ عَدُوّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ عَدُوّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ طه - الآية 80يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَالسَّلُوَىٰ وَالسَّلُوَىٰ

القصص - الآبة 29۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ القَصِ - الآبة 29۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا القصص - الآبة 46وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

والذي ننتهي إليه من هذا العرض لآيات القرآن الكريم، ارتباط قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل بمواقع وشخصيات، لا علاقة لها ظاهرة بقصص اليهود، فيما يشير إلى أن العلاقة بين اليهود وبني إسرائيل ليست علاقة تطابق، بل هما كائنان مختلفان. وكما يبدو جليا، فإن (بنو إسرائيل) هم قوم الني موسى الذي ارتبطت قصتهم به، فيما اليهود كائن مختلف كثيرا في موضوعه وفي عدم تحديد مكانه وزمانه وأي متعلقات تشير إلى أبعد من قصة إيمان وانحراف عن هذا الإيمان، مما هو شأن الديانات كلها.

#### الفصل السادس

## اليهود والتوراة: حوار الانحراف عن منهج الله

لا يرد اسم اليهود كمجموعة دينية إلا قليلا جدا في القرآن المكي، ولا يرد اسم أهل الكتاب أيضا في القرآن المكي إلا قليلا جدا. إن أسباب ذلك متفهمة. فمع أن عرب الجزيرة العربية موطن التنزيل القرآني، يعرفون اليهود والمسيحيين العرب أو الناطقين بالعربية جيدا، وهم على احتكاك معهم، لأن هؤلاء من سكان هذه الجزيرة منذ مئات السنين، لكن مشكلة النبي والإسلام في مقتبل الدعوة في مكة المكرمة، لم تكن مواجهة العقائد الكتابية الأخرى يهودية أو مسيحية ، بل كانت مواجهة الشرك وعبادة الأصنام وبناء قاعدة عريضة من المؤمنين ، يكونون مادة الإسلام وموطن القوة فيه. إن جهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان منصبا على عرب الجزيرة العربية ولاسيما في مكة المكرمة، ليهدم عبادة الأصنام ويحيي التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد، ولم يكن بحاجة إلى بذل الجهد في جدال أصحاب الديانات الأخرى في تلك الفترة.

ولكن الخطاب القرآني سينتقل نقلة كبيرة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة واستقرار المؤمنين في دولة واضحة المعالم، يديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وزعيما سياسيا. وستتم حوارات ومناقشات مع اليهود وعقائدهم وسلوكهم، ثم تحصل خصومات وحروب مع اليهود، تنتهى بإخراجهم من المدينة المنورة ثم إلى خارج الجزيرة العربية كلها.

لذا، في المدينة المنورة ، وفي صفحات القرآن الكريم ، سنقرأ عديد الحوارات مع اليهود، وهي في معظمها حوارات عقائدية مباشرة، تتناول معنى التوحيد وعلاقة الأنبياء به، والحلال والحرام ، وسيناقش القرآن الكريم اليهود في افتئاتهم على الحق وعلى المؤمنين وعلى التوراة كتابهم الذي يؤمنون به. سيشنع عليهم تحريفهم الكلم عن مواضعه ، وعن كيدهم للمؤمنين وتحالفهم مع الكفر والشرك ضد المؤمنين في تناقض كبير مع مقتضيات التوحيد . سيشن القرآن الكريم حملة دينية عقائدية شعواء عليهم، فهم الذين يأكلون المال بالباطل، وهم الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة! هم الذين يقولون الكذب ويأكلون السحت! هم الذين يزعمون الإيمان ويبطنون الكفر. هم الذين سيعادون المؤمنين وسيكيدون لهم على مر التاريخ.

وفوق ذلك فالقرآن الكريم يقارنهم بالنصارى يومذاك، ويؤكد أن اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، خلافا للنصارى الذين هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا.

وصحيح أن ذكر اليهود في القرآن الكريم، يبدأ من سورة الأعراف المكية، في بضع آيات منها، ثم آيات من سورة الأنعام وسورة النحل المكيتين، لكن أمرا جليا أن عدد الآيات القرآنية المكية لا يتجاوز في النهاية بضع آيات. إن من الواضح جدا أن القرآن الكريم قد أجل موضوع اليهود كأصحاب دين، إلى تاريخ آخر هو قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث سيكونون جزءا من أمة المؤمنين، إلى حين ووقت! إننا في المدينة المنورة وإثر الاحتكاك المباشر مع القبائل اليهودية العربية، سنجد حوارات ومناقشات عميقة وجادة وقوية أيضا، تندد باليهود وعدائهم المبكر للإسلام.

ومن المفيد أن ندرس طبيعة النقاشات مع يهود العرب الذين كانوا في المدينة المنورة وجوارها أساسا، وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاورهم. إن اليهود في القص القرآني جماعة من المؤمنين مثل باقي المؤمنين. إن أنبياء اليهود هم مثل باقي الأنبياء كذلك، دعاة توحيد وعبادة لله، لا فرق بينهم. وهؤلاء لم يكونوا هودا أو نصارى قطعا، لأنهم سابقون على التوراة. إن اليهود لا يحتكرون الجنة كما يزعمون، ولا يحتكرون الكتاب كما يزعمون أيضا. هم ليسوا على الدين الحق الذي هو في الأصل دين إبراهيم عليه السلام، وكان جديرا بهم اتباع النبي إبراهيم وليس الضلالات التي تورطوا فيها، ثم اتباع النبي محمدا لأنه على خطى النبي إبراهيم في دعوته إلى التوحيد.

سنرى تقريعا شديدا لليهود. إنهم الذين يقولون لربهم سمعنا وعصينا! هم الذين يقولون يد الله مغلولة! هم الذين يصدون الناس عن سبيل الله والإيمان بالنبي محمد عليه السلام.

وفوق ذلك فسنرى في الآيات التالية موقفا مهما يتعلق بالتوراة واليهود. إن هذه الآيات لا تربط بين موسى عليه السلام والتوراة بشكل صريح بين! التوراة كما يفهم من القرآن الكريم، واحدة من الكتب السماوية أنزلت على واحد وربما أكثر من أنبياء بني إسرائيل بعد نبي الله يعقوب. وقد يكون هذا النبي موسى عليه السلام وقد لا يكون. بل بالعكس، فإن السياقات القرآنية توحي بأن ما أعطي موسى عليه السلام هو الألواح والكتاب، وليس التوراة أبدا. خلافا لعيسى عليه السلام الذي كان يدعو بني إسرائيل إلى الالتزام بالتوراة التي كانت موسى وعيسى عليهما السلام عددا غير محدد من الأنبياء موجودة بين أيديهم. ونعلم أن بين موسى وعيسى عليهما السلام عددا غير محدد من الأنبياء حسب القرآن الكريم. إنه لمن المثير حقا أن نقرأ عن اليهود في القرآن الكريم ولا نقرا عن نبي اليهود فعلا؟؟؟ لا نعلم. إن القرآن الكريم يربط بين اليهود واي من الأنبياء اليهود هنا بلا نبي! من نبي اليهود وأي من الأنبياء.

وفي الربط مع الأنبياء، يؤكد القرآن الكريم على معنى لافت: اليهود ليس لهم علاقة بالنبي إبراهيم عليه السلام! هذا يدل على أن اليهود كانوا (وما يزالون) يتحدثون عن صلة لهم بالنبي إبراهيم، فيأتي القرآن الكريم ليدحض هذه الصلة المزعومة بالقول إن إبراهيم سابق على التوراة. وإن التوراة أنزلت من بعد إبراهيم، ولذا فلا رابط بين اليهودية وإبراهيم عليه

السلام! إن من الواضح أن اليهود يريدون بناء صلة مع إبراهيم عليه السلام، والقرآن يقول لهم بكل وضوح: إنه لا علاقة بينكم وبين إبراهيم، ولا نسب يربطكم بنسبه!

وفوق ذاك ، فمن الضروري أيضا أن نلاحظ تشكيك القرآن الكريم بوجود التوراة أصلا بين أيدي اليهود في الوقت ذاك! إن القرآن الكريم يقول إن التوراة فيها هدى ونور، وإنها جديرة بالاتباع من قبل اليهود لو كانوا صادقين، لأن هذه التوراة ستقودهم إلى اتباع النبي محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. لكن المشكلة أن التوراة ليست مؤكدة الوجود، وأنهم على أي حال لا يتبعون التوراة!

وكما أسلفنا في بداية الحديث عن اليهود في القرآن الكريم، فإن الآيات التي تقص سيرهم، تبين الصدامات العقدية والفكرية والسلوكية التي أدارها القرآن الكريم مع اليهود، بعد أن صار المؤمنون في صدام فعلي مع اليهود في المدينة المنورة. والحقيقة فإن هذه الآيات قوية جدا وصارمة جدا في تبيان ضلال اليهود وانحرافهم عن العقيدة السليمة وسوء أدبهم وسلوكهم مع الله تعالى ومع المؤمنين في المدينة.

ومن الواضح جدا في الآيات التي تتحدث عن اليهود في المدينة المنورة، أنها مختلفة تماما عن الآيات التي نزلت في المدينة المنورة والتي تقص حياة بني إسرائيل! إن حياة بني إسرائيل! إن حياة بني إسرائيل تتعلق بشكل كبير بعلاقتهم بالنبي موسى عليه السلام وفرعون ، بينما الآيات التي تتحدث عن اليهود فإنها تتحدث عن ضلال اليهود وتنكبهم عن طريق الأنبياء وضلالهم وعدم التزامهم بالتوراة .إن تناول المسألة اليهودية مختلف تماما عن تناول المسألة الإسرائيلية، في المضمونات والعناصر والأسماء، والمواطن، والتاريخ، والأنبياء. إن موسى مثلا يصاحب القصة الإسرائيلية في القرآن الكريم ولا ينفصل عنها. غير أن النبي موسى لا يظهر أبدا في القصة القرآنية عن اليهود والتوراة!

ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن سيرة اليهود في القرآن الكريم ، لا ترتبط بمكان أو زمان محددين، خلافا لقصص بني إسرائيل التي ترتبط بزمن ملك أو حاكم اسمه فرعون، وبلد اسمها مصر، ومنطقة اسمها مدين، ومنطقة بجانب الطور الأيمن، ومؤشرات أخرى مختلفة. إن التعامل مع اليهود كان حوارا دينيا في الصميم، بينما قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم تتناول قصة تاريخية مطولة لقوم ونبي، فيها عبر ودروس للمؤمنين ، يجدون أمامهم فيها قوما أنعم الله عليهم بنعم كثيرة فما حمدوا الله، بل جاهروا نبيهم موسى بالعداء والتكذيب وطلب المعجزات.

ومن اللافت جدا أيضا ، أن القرآن الكريم تناول معارك المسلمين مع اليهود وإجلاءهم عن الجزيرة العربية في مواطن عدة مما يرد في الآيات القرآنية لاحقا، دون ذكر أنهم من اليهود! بل اكتفى بالإشارة إليهم على أنهم (من أهل الكتاب). وقد يكون تفسير ذلك أن عملية إجلاء اليهود لم تكن عملا متعلقا بهم كيهود من حيث دينهم، إنما بسبب من الأعمال العدائية التي قاموا بها ضد السلطة السياسية في المدينة المنورة. إن عملية إجلاء بني قينقاع كانت لسبب غير ديني، وكذلك عملية إجلاء بني النضير ثم أخيرا إجلاء بني قريظة نهائيا. ولا تتوفر لدينا معلومات عن وجود مكثف لليهود في الجزيرة العربية، خلافا لهذه القبائل الكبيرة التي كانت

في المدينة المنورة وجوارها. هناك مجموعات يهودية إسرائيلية في بعض المواطن في الجزيرة العربية، كما تحكى بعض كتب التاريخ.

# الأعراف (مكية)

\*الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَثْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (157) الأعراف.

# الأنعام (مكية)

\* وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُمُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَّ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَّ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) الأنعام

\* وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118)النحل

\* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)البقرة

\*وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيَّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْنَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْنَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)البقرة الْقَيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)البقرة

\* وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ التَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) البقرة الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) البقرة

\*وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَثَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَثَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنُوا بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّيَعِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةً اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ

أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَنَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140)البقرة

"الم (1) الله لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ اللهُ (1) اللهُ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَندِيدٌ وَاللهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ (4) آل عمران

حديث عن المسيح عليه السلام: \* وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْآثُورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآية مِنْ رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ اللَّي إِسْرَائِيلَ أَنِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآية مِنْ رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلُونَ وَمَا فَيكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَمِّنِينَ (49) وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُمْ بِآيةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50)آل عمران

\* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَوُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَلَىٰ ثَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالْتُهُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنْيِفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) آل عمران

للهُ للسَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَئِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوْلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٍّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٍّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيًّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيًّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهِ مَنْ آمَنُ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُنُهَدَاءُ وَمَا الللهُ بِغَافِلٍ عَمَا يَا أَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ وَلَيْلُ وَلَيْ اللّهِ مَا أَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ عَلَى الْكَ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُولِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُذَي إِلَى الللّهُ الْتَعْمَ اللّهُ مِنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ وَلَا لَيْ اللّهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ وَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْمَالِلَهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِلَةُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّه

\*وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) النساء \* فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤمِنُ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنَفُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا وَالْمُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَؤْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنَفُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) النساء

\* وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَنَيْءِ شَنَهِيدٌ (17)الحج

\* مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ (6) وَلَا يَتَمَثَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ (7) الجمعة عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ (7) الجمعة

\*مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ أَثَرَاهُمْ رُكَّعًا سُبَجًدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)الفتح \* وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ قَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (18) المائدة

\* يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِ عُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِنَ الْذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِفُونَ الْكُلُمَ مِنْ فَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتُوهُ فَاحْدُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُمْ فِي الدُّنيَا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنيَا خِرْيِ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ قَانٍ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصَرُوكَ شَيْنًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصَرُوكَ شَيْنًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصَرُوكَ شَيْنًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِينَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفُ مُ بَيْنَهُمْ بِالْقُولَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ وَعِنْدَهُمُ اللَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُولٌ يَحْكُمْ بِهَا النَّذِينَ اللَّهُ فَأُولَنِكَ هُمُ الْتَعْرُونَ (42) وَمَا النَّذِينَ هَادُوا وَالْأَدُونَ وَالاَنْفُونَ وَلاَ تَشْتُوا النَّاسُ بِالسِنَ بِالسَّونَ وَالْأَنْفُ وَالْأَدُنَ وَاللَّالُونُ وَاللَّالِمُونَ وَالْأَدُنُ وَاللَّالُونَ وَالْمَانِدَة وَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْطَّلِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَالِدَة

\*وَقَقَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ أَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) المائدة هُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) المائدة \*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) المائدة

\* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أَنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغُضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةُ وَالْخَنَارِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاعِ السَّبيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوٰكُمْ قَالُوا اَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَجْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ لَبَنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) وَقَالَتِ الْيَهُوٰدُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ خُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنْفِقُ كَيْفَ يَشْنَاعُ وَلَيَرْيِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقُدُوا ثَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعِوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَّامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنَّجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزُلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسْلَاتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ لِسِنْتُمْ عَلَى شَنَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَرْيِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69)المائدة

\* لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيهُودَ وَالَّذِينَ قَالُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَاتًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمَعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)المائدة

\*إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَاذْ يَهُمْ إِنْ هَذَا الْمَوْتَى بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُنْ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَاذْ يَعْفَرُ إِنْ هَذَا الْمَوْتَى بِإِذْنِي فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا الْمَوْتَى بِيزِ (110)المائدة

\* قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُنْبَحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)التوبة

\*إِنَّ اللَّهَ الثَّنْرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا وَيُقْتُلُونَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)التوبة

#### تتمات:

## 1- قصة يهود بني قينقاع:

\* قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشْنَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13)آل عمران الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشْنَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13)آل عمران

## 2- قصة يهود بني النضير:

\*سنبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَئْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يِا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَشْنَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُستَلِّطُ رُسئِلَهُ عَلَى مَنْ يَشْنَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسنُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَالِلَّهِ وَلِلرَّسَول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأُغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُئُحَّ نِفُسِّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (10) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلَ الْكِتَابُ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنُّ مَعَكُمْ وَلَا تُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشِدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةً إَنْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْثُهُمْ شُندِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) الحشر

## 3- قصة يهود بني قريظة:

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفُلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبِلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبَهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النُّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقُطِّارِهَا ثُمَّ سُئنِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْأَذْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسِننُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَو الْقَتْل وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذًا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلَمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ اِلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَنَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْإعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذُكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بصدْقِهمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهمْ وَقَذَف فِي قُلُوبهمُ الرُّعْبَ فُرِيقًا تَقَتُّلُونَ وَتَأْسِرُونَ فُرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَرْضًا لُمْ تَطْنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّءِ قَدِيرًا (27) الأحزاب

## الفصل السابع

# المسيح ومريم عليهما السلام

لم يذكر الله تعالى في كتابه الكريم أيا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته أو أمه أو أحدا من قريباته ، باسمهن المباشر، في حين أنه تعالى خص هذه السيدة العظيمة بسورة كاملة، سرد من خلالها قصة نبي الله المسيح الذي هو آية من آيات الله. لكن قصة مريم وابنها المسيح عليها السلام، إنما هي قصة التوحيد الخالص في نهاية المطاف. إن منشأها وحملها

وولادتها ومسار حياتها كله ،في قصة جميلة رائعة مفعمة بالحب والحياء والتحديات ونظام المجتمع ومغالبة السائدات، هو كله مسير ومركب ومتناغم ومخصص من أجل محاربة عقيدة التثليث المنتشرة يوم التنزيل الحكيم وإلى اليوم بين المسيحيين. ومن هنا فإن سياقات قصة مريم لا تخرج عن سياقات تأكيد القرآن الكريم على ضرورة صفاء التوحيد ومناهضة أي نوع من أنواع الشرك والتعدد وإعطاء أي صفة غير بشرية لأي إنسان أو كائن في هذا الوجود. وهذا هو الخيط المتين الذي نبحث فيه من خلال القرآن الكريم، الذي يربط وينتظم الصف المتسلسل من إبراهيم عليه السلام إلى الأنبياء من بعده، وصولا إلى التوحيد الجلي في رسالة النبى محمد عليه الصلاة والسلام.

قصة مريم في النهاية هي قصة التوحيد الخالص، وقصة الاعتقاد بالله وحده.

\*وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ أَذِ انْتَبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَدَتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشِرًا سَويًّا (17) قَالَتْ إِنِي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا (18) قَالَ إِنِّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا رُكِيًّا (19) قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَّ هَيِنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمُّرًا مَقْضِيًّا (12) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَذَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَلَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ أَمُّرًا مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَذَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَلَجَاءَهَا الْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ وَاللَّمْ الْمَوْمَ الْمُنْ الْمَثَلِي مِثُ قَبْلِي مِثُ قَبْلِ مُنَا مَنْسِيًّا (23) فَلَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا الْمُحَاصُلُ إِلَى وَالْمُرَبِي وَقَرِّي وَلَيْ وَالْمَلِي وَالْمُرَبِي وَقَرِّي عَنْ الْمَثَابُ وَمُنْ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكِلَمَ الْمُؤْفِي وَالْمُرَابِي وَقَرِّي عَنْكُ مُنْ الْمَثَلِي مَا الْمُنَوْمِ إِلْمَالِكُ الْمَلَى وَالْمُولِي الْمِلْ الْمُولِي الْمُرَا بُونُ الْمُولِي الْمِي الْمُلَولِي الْمُرَا اللَّولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُرَا بُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنَا أَيْنَ مَا كُنُو أَلُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُولُ اللَّهُ وَلَالْمَ مَنْ كَانَ فِي الْمُهَلِي مَا كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُوتُ وَيُومُ الْمُنْ وَلَولُ اللَّهُ وَيُولُ لَلْهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهُ رَبِي وَلَالْمُ اللَّهُ وَيُعُمْ وَلُولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَيُعُولُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَيَوْلُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَ

\* وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95)سورة طه

\* وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسِنُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) الأنعام

\_ \*شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَلَىٰ بِهِ ثُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشْنَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13)الشّوري

\*وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63) الزخرف

\*وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) البقرة

البقرة - الآية 136 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِنَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

\* تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مُمِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) البقرة اقْتَلُوا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) البقرة

\* إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِمَّا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ

حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبِاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكْرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِي لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (37) هُنَاكُةُ وَهُو زَكَرِيّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَذَنْكَ ذُرِيَّةٌ طَيِبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُو فَانَمْ يُعْرَابِ أَنَّ اللَّهُ يُبَشِرُكَ بِيحْيَى مُصَدِقًا بِكَلَمَةٍ مِنَ اللَّه وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا مِنَ الصَالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عَلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰكَ اللَّهُ يَفْعَلُ الصَالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ قَلاَتُهَ أَيَّمٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ قَلاَتُهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ عَلَى مَا يَشَعَلُ وَامْرَأَتِي عَلَقِرٌ وَالْكُونُ وَيَعُ وَالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ (41) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) وَاسْجُدِي وَالْكَعْرِي وَالْكَعْرُقُ مَ وَمَعَ كُنْتَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ النَّهُ يَعْفُلُ مَرْيَمُ وَجَدِيهُ الْمُعْرِي وَلَا كَذَيكِ اللَّهُ يَعْفَلُ مَلْ أَنْ اللَّهُ يُعْفَلُ مَرْيَمُ وَجِيهًا فِي الْمُعْرَاقِ أَنْ أَيْعُونَ (45) وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهُ وَكُفُونُ الْمُعَلِمُ إِنْ اللَّهُ يَنْعُونَ وَالْمُورَاةُ وَالْمُورُاةُ وَالْمُورِي وَالْمُورُ وَلَمْ يَصْرَالُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَلَكُونُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُورُاقُ وَالْمُورُولَةُ وَلَلْكُ اللَّهُ يَغُلُقُ مَا وَيُعَلِّهُ الْكَتَابَ وَالْمُورُكِ اللَّهُ وَلَكُونُ الْمُو وَلَعْ الْمُ الْمُولِ وَلَمْ يَعْفُلُ الْمُولِكُ وَلَا وَالْمُورُولَ وَالْمُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُولِكُ مَنْ الْمُورُولُ اللَّهُ وَلَكُونُ لَكُونُ لَي وَلِكُونُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي وَلِكُونُ الْمُعَلِي وَلِكُونُ الْمُعُولُ الْمُولِلُ اللَّهُ يَعْفُلُ مَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُولِكُ

(48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةٍ الطُّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبَئُكُمْ ۖ بِمَا تَأْكُلُونَ ۖ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَنْتُكُمْ بِآيَةٍ مَنْ رَبَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذُا صِرَاطٌ مُسَنتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحُسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَالُ اللَّهِ آمَنًا باللَّهِ وَاشْهَدْ بأنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكٌ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطْهَرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (5ُ7) ذَلِكَ نِتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَرْيِرُ الْحَكِيمُ (62) آل عمران

\* قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا ثُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) آل عمران

\*وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (7) الأحزاب

\_ \*إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوح وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْدَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَٱتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورًا (163)النساء وَبُورًا (163)النساء

\*يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي الْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172)النساء

\*وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا وَإِبْرَاهِيمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلْنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِثْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَوْرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا وَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27)الحديد رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27)الحديد خَوَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَاتِينَ (12)التحريم

\* وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (6) الصف

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ۖ فَآمَنَت طَّائِفَةُ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةُ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) الصف

\* وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنْبَئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسَنَّقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنَّ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْنَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَدِيرٌ (17)المائدة . \* وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسنَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46)المائدة \*لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بَاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّالَ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار (72) لَقَدْ كَفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ ` لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُئُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَان الطُّعَامَ انَّظُرْ كَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الْسَمِّيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِيَنِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلَا ۚ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قُوْمٍ قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبيل (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78)المائدة

\*إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسنَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَّلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذٌ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينُ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْإَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِيَ وَإِذَّ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَنَّتَهُمْ بَالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُّوا مَنْهُمْ إِنْ هَذَّا إِلَّا سِحْرٌ مَبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْنَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَنَى ابْنَ مَرْيَمَ هََٰلَْ يَسِنْتَطِيعُ رَبُّكِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأَكُّلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قِالَ عِيسنى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُوَّلِنَا وَآخِرنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَّابًا لَا أُعِذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيلُهِ مِنْ مُرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبُّحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ آعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فَيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ إِنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَنَيْءٍ شُنَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَدِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ (118)المائدة

\* وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ اللَّهِ يَكُونَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)التوبة

## الفصل التاسع:

# الإنجيل في القرآن الكريم

والإنجيل في القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المنزل على عيسى عليه السلام ، ضمن كتب الله تعالى المنزلة على الأنبياء من قبل، ليهدوا بها البشرية، ويأخذوا بأيديهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده. والقرآن الكريم يذكر الإنجيل في المجمل وفي التفصيل ليقول حقيقة واحدة هي أن الإنجيل هو مثل باقي الكتب السماوية، ولا يبتعد عنها وعن مسيرتها وأهدافها. هو كتاب الله تعالى لبني إسرائيل في الأصل ليعدل قليلا في الشريعة اليهودية ، وليخفف من التكاليف التي كلف بها بنو إسرائيل عقوبة لهم على عصيانهم المستمر لله تعالى. وهو إذا يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وحده شأن الكتب السماوية كلها. إن الثناء على الإنجيل واضح في كل موضع فيه حديث عنه. والإنجيل سيقوم بدور آخر مهم أيضا، هو التبشير برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على أنه داعية للتوحيد أيضا. هي قصة الكتب السماوية كلها إذا في الدعوة إلى الله تعالى وحده، وإلى عبادة الله وحده.

\* الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَثْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ \*فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ لَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) الأعراف

\* الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ النَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَندِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)آل عمران

آل عمران - الآية 48وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ

آل عمران - الآية 65يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ۚ أَفْلَا تَعْقِلُونَ

الحديد - الآية 27ثُمَّ قَقَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قَلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَاثِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُاءُ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

الفتح ـ الآية 29مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعَا سُبُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الثَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الثَّهُ الذَّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الرُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

المائدة - الآية 46وقَقَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ الْإِنجِيلَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمُلَا اللَّهُ فَأُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

المائدة - الآية 66وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةٌ ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

المائدة - الآية 86 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مِن رَّبِكَ طُغْيَاتًا وَكُفْرًا ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَبِكَ طُغْيَاتًا وَكُفْرًا ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَبِكَ طُغْيَاتًا وَكُفْرًا ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

المائدة - الآية 110إذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالْدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَالْأَبْرَصَ لِإِذْنِي ۖ وَالْأَبْرِصَ لِإِذْنِي ۖ وَالْأَبْرِصَ لَا لَذِينَ اللهَ اللهَ عَلَى الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَافَوْتُ مِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ

التوبة - الآية 111 ۞ إِنَّ اللهَ النَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

الفصل العاشر

## النصارى في القرآن الكريم

لقد سبق القول إن القرآن الكريم لم يذكر النصارى في القرآن المكي كله. ولقد قلنا إن تأويل هذا فيما يبدو، أنه بسبب تركيز النبي صلى الله عليه وسلم رسالته على العرب من أهل الجزيرة العربية. فالفترة المكية كلها كانت لنشر التوحيد في المحيط العربي المشرك بشكل

عام، والذي يعبد الأصنام والتماثيل والكواكب والنجوم وغير ذلك مما يختلط مع التوحيد الخالص ويعكر جوهره ونقاءه. إن النصارى لم يكونوا موضع نقاش أو جدل في تلك الفترة، لكنهم سيكونون أحد الموضوعات المهمة في النقاش مع الديانات الأخرى، بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هناك سيتم التعاطي مع الأفكار المسيحية والمسيحيين، حيث سيستقبل النبي وفودا منهم، والاسيما نصارى نجران، وسيخصص القرآن الكريم مساحات لا بأس بها للجدال معهم بالتي هي أحسن معهم!

وسيلاحظ باستمرار أن النقاشات القرآنية ونقاشات النبي محمد صلى الله عليه وسلم المباشرة معهم، هي في النهايات من أجل تأكيد التوحيد وعبادة الله وحده، والابتعاد عن عقيدة التثليث وتأليه السيد المسيح.

لكننا سنجد في القرآن الكريم آيات (أقل حدة) في تناول مسألة النصارى مثل قول الله تعالى: " وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون" المائدة 69. ومثل قوله تعالى: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَّ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ثَلِلْاَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ" المائدة 82. لكن الحق أن القرآن الكريم كان حاسما جدا وقاطعا جدا بأن الاعتقاد بألوهية المسيح، والقول إن الله ثالث ثلاثة، إنما هو كفر في نظر الإسلام.

إن مستوى النقاش مع المسيحية العربية نقاش عقائدي بحت. إن القرآن الكريم لا يتعامل مع المسيحيين (كقوم) لهم قيادة سياسية أو مناطقية. بل هم أصحاب ديانة ومعتقد يحاورهم في هذا الدين والمعتقد. ولذا فهو يؤكد على أصول المسيحية الإبراهيمية الموحدة. إنه يحارب الغلو في مريم عليها السلام فهي صديقة عظيمة. وهو يحارب الغلو في نبي الله عيسى ويستنكر القول بألوهيته، مما يؤكد وجود تيار مؤله للمسيح في المسيحية العربية آنذاك، فضلا عن المسيحية المجاورة مثل مسيحية الحبشة والشمال العربي والرومي. إنه يؤكد ويعيد التأكيد على أن إبراهيم عليه السلام ما كان نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما، وإذا أراد النصارى الانتساب إلى إبراهيم كما يزعمون، فإن الطريق إلى ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على خطى النبي إبراهيم، وهو وارثه في التوحيد والحنيفية.

\*إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)البقرة

\*وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (111)البقرة

\*وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَاثُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) البقرة وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَنَ اللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ (120) البقرة \* وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ، بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنْيِفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (135) البقرة الْمُشْرِكِينَ. (135) البقرة

\*أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ يِغَافِلٍ عَمَّا أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ يِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140)البقرة

\*وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسلُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّنُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَاثُوا يَصْنَعُونَ (14)المائدة

\*وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (18) المائدة

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۖ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)المائدة

\*إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (96)المائدة

\*لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَاتًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) المائدة

\*وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ﴿ فَكُلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿ يُضَاهِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿ يُضَاهِنُونَ قَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى يُؤْفَكُونَ (30)التوبة

\*إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17)الحج

#### أحد عشر:

## أهل الكتاب

أهل الكتاب كما سماهم القرآن الكريم هم اليهود والمسيحيون. وهم تارة معا وجميعا تحت هذا المسمى في بعض آيات القرآن الكريم، وهم اليهود وحدهم في بعض الآيات، وهم النصارى وحدهم في آيات أخرى. والخطاب الموجه لأهل الكتاب لا يختلف عن الكتاب الذي وجه لليهود في آيات كثيرة، أو للخطاب الموجه للنصارى في آيات أخرى. إن أهل الكتاب من يهود في آيات أخرى. إن أهل الكتاب من يهود ومسيحيين، ممن تلقى التوراة والإنجيل عبر أنبيائهم موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما ، مدعوون إلى أن ينفضوا عن كتبهم ما لحق بها من تغيير وتبديل وأن يؤمنوا بهذا الكتاب الجديد: القرآن الكريم.

والملاحظة الفارقة في الآيات التي ورد فيها ذكر أهل الكتاب أنها وردت في السور المدنية فقط، أي بعد الهجرة إلى المدينة المنورة حيث يوجد اليهود بشكل رئيسي، وهم الشطر الثاني ممن يدعون أهل كتاب في القرآن الكريم...عدا سورة العنكبوت التي هي مكية، ولكنها من آخر ما نزل في مكة المكرمة.

ثم إن معظم هذه الآيات تتحدث عن اليهود خاصة، وفي آيات قليلة فقط هناك حديث عن النصارى.

وكما ذكرنا في مواطن أخرى، فإن الخطاب الذي يتحدث عن أهل الكتاب ليس مناهضا لهم دوما، بل فيه ما يثني عليهم بطريقة ما مثل الآية الكريمة التي تتحدث عن أمانة بعضهم.

" وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا (75) آل عمران.

أما آية سورة العنكبوت فإنها تنفرد بأنها تدعو إلى جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن وتوائم بين المؤمنين وأهل الكتاب بأنهم مؤمنون جميعا. بينما باقي الآيات في السور المدنية تكاد تكون مواجهة قوية لأهل الكتاب يهودا ونصارى في عقائدهم وتصرفاتهم.

\* وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴿ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَّا كَذِيلَ طَلَمُول (46) الْعنكبوت إلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون (46) الْعنكبوت

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ تَنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ لُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهَ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى وَمَا لَكُمْ مِنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَثَابِ لَوْ مِنْ يَتَبَدِّلُ الْكُمْ مِنْ يَتَبَدِّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ مِنْ يَتَبَدِّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرَدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْفُوا وَاسَفَحُوا حَتَّى يَأْتِي لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) البقرة

\* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ (64) يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلُتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقَلُونَ (66) هَا الْنَتْمُ هَوُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا الْنَعْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا الْمَسْرِكِينَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) مِا كَانَ مِنَ المُمُومِنِينَ (68) وَدَّتُ طَانِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَ كَمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْمُشْرِكِينَ (68) وَدَّتُ طَانِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتُ اللَّهِ وَالْتُهُ وَمَا يَشْعُرُونَ الْمَوْمِنِينَ (68) وَدَّتْ طَانِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتُ اللَّهِ وَالْتُهُ وَمَا يَشْعُرُونَ الْمُقْورِقِ وَلَيْكُمْ وَمَا يُضِلُونَ (77) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ الْمُلْونَ إِلَى الْمُسْونَ الْمَقْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَ تَلْمُونَ الْمَقْولُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّولُ الْمُؤْمِنَ (77) وَقَالَتُ طَالِعَ عَلَيْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِعِهْ وَاللَّهُ لَولَ لَكُونُ وَلَا لَكَتَابِ مَنْ إِنَّ تَأْمَنُهُ وَلِيْكَ إِلَى الْمُثَونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلَا لَكِتَابُ مَنْ إِنْ تَأْمَلُونَ وَلَا لَكَتَابُ مَنْ إِنْ تَأْمُلُوا لَكُونَ وَالْفَضَلُ الْعَلَيْمُ وَلَاللَالَونَ عَلَى اللَّهُ يُولِي وَلَاللَّهُ وَلِيلَا لَكُونَا فَي اللَّهُ يُولِلُونَ عَلَى اللَّهُ لِلْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ لَكُولُولُ اللَّهُ يُعْلَى وَلَا لَكُولُولُ وَلَاللَّهُ مَلِيلَا لَيْ وَلَمُ الْمُنْ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا اللَّهُ

\* إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِي الْعَالَمِينَ (97) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ عَنِي الْعَالَمِينَ (97) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

(98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهُدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كِافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِّمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَيَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقِذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِيّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُوَنَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرَ وَيَأْمُرُوٰنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسنُودً وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسنُودَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنُّهَّوْنَ عَنَ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلُوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَإِنَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَ (111) لَنْ يَضِرُّ وكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُربَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر حَق ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سنَوَاءً مِنْ أَهْلِ إِلْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتَّلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَعْتَدُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَثْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكَرِ وَيُسْرَارِ عُونَ فِي الَّخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۗ (115)آل عمران

\*وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَثًا قَلِيلًا ۗأُولُٰنِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(199)آل عمران

\*وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) الأحزاب

\* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا وَلُو أَنْهُمْ فَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصِدِقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوْمِئُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْلُ اللَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى لَكَنَا عُومَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى (47) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى

إِثْمًا عَظِيمًا (48) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنْفُسنَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشْنَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا النَّيْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبً مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَدْ مَنْ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَدْ مَنْ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَقَدْ أَنَ إِبْرَاهِيمَ الْكَوْتُونَ النَّاسَ فَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ الْمُلْكِ فَإِذًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنَ الْمُلْكِ عَظْمُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) النساء

\* لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) النساء حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)

\*يَسْنَأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَنَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَّهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سَنُطَانًا مُبِينًا (3ُكَ1) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) فَبمَا نَقْضِهمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَكَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَلَكٍ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظِّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) فَبَظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيل اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسنَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٍ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينْكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلُهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عَبْدَا لِللّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِللّهِ وَلا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عَبْدَا لِللّهِ وَيَعْلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عَبْدَا لِللّهِ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَرْيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا اللّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَصِيرًا (173) لَنْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا (173) النساء

\* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) الحديد الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَقَيْنًا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلْنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسنَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَقَيْنًا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلْنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسنَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا وَعُوهُ مَا يَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) الحديد رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) الحديد خَلِي اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ لُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ (29) الحديد وَاللّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيمِ (29) الحديد

\*لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) البينة \*إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ (6) البينة الْبَرِيَةِ (6) البينة

\*هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) الحشر الرُّعْبَ أَيْدُ بِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا مِنْ أَهْلِ الْأَبْصَارِ (2) الحشر فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْأَبْصَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَلَهُ لَكَاذِبُون. (11) لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُون. (11) سورة الحشر

الفصل الثاني عشر

النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والإنجيل والتوراة

لعل من نافلة القول الحديث عن أن العنوان الأول في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، هو توحيد الله تعالى بصورة مطلقة لا ظلال حولها ولا شبهات بشأنها (لا إله إلا الله ، محمد

رسول الله). إنما موضع البحث هنا هو استمرارية دعوة التوحيد عبر أنبياء الله من إبراهيم عليه السلام حتى محمد عليه الصلاة والسلام.

وربما كانت الآيات الأولى التي تتحدث مباشرة عن توحيد الله تعالى ، هي آيات سورة الفاتحة المكية:

# \* بسنم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (1)

الْحَمْدُ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرّحْمَنِ الرّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِّينَ (7) الفاتحة

فالله هو المعبود وبه يستعان. ثم تتالى السور والآيات، تتحدث عن رسالة النبي بصور مختلفة، إلى أن نصل إلى الآية المباشرة التي تنقل عجب الذين كفروا:

\* وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَسِمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَوُنْزِلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) سورة ص

لكن العلاقة مع رسالة الأنبياء من قبل ، تبدأ من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سورة الأعراف التي تنتقل إلى أهل الكتاب والتوراة والإنجيل:

\*\*وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُذْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيَاتِنَا يُوْمِنُونَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّيَا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ (156) الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْأُمِّيَ الْدِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ الْمُنْكُرِ وَيُحِلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ الْمُنْكِرِ وَيُحِلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخُبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ الطَّيْبَاتِ وَيُحْرِهُ وَالنَّهِمُ الْمُنْكِولَ السَّعِولَ السَّورَ السَمَاوَاتِ إِلَاهُ وَلَا أَنْهُ اللَّهُ إِلَا هُو يَحْدِي وَيُمِيثُ فَآمِنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ السَّمَاوَاتِ السَّرَهُمْ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يَعْمُ اللَّهُ وَيُعْمِلُ وَلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو يُحْلِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبِعُوا النَّورَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَلَكُ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اللَّذِي أَنْ اللَّهُ الْنَاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلْيُكُمْ وَالْمُعْرَافِ وَلَا اللَّهِ الْمُعْلِحُونَ (157) قُلْ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلْيُكُمْ الْمُعْرَافِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِكُ مَلْكُ تَهُ اللَّهُ الْكُولُ مَا الْمُعْلِكُونَ وَالْمُؤْلِكُ وَلَى الْكُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

ثم الآيات من قصة عيسى عليه السلام التي تستنكر أقوال المسيحيين عنه وتأليهه:

\* وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِنْتُمْ شَمَيْنًا إِذًا (89) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (92) إِنَّ الْرَحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا (96) وَكُلُّهُمْ أَرْبَ هِ وَقُومًا لُدًّا (97) وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98)مريم

وهكذا إلى تذكير علماء بني إسرائيل بما يعلمونه عن النبي الكريم:

\*وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسنسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ (197) الشّعراء عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ (197) الشّعراء

وهكذا نجد جما من الآيات تترى، كلها تذكر بأن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي استمرار لرسالة نبى الله إبراهيم من قبل:

\*إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ مُبِينٍ (86) وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ آيَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ كُلُّ شَسَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَسَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) القصص

\* وَيَوْمَ نَحْشُسِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْسِرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُسِرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ الِسَّـمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنَّ يَمْلِكُ السِّـمْعَ وَالْأَبْصِـارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيِّتِ وَيُخْرِجُ اِلْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَسِيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (أَ3) فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ (32) كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رُبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَـقُوا أَنَّكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (3ُ3ُ) قُلْ هَلْ مِنْ شُـرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأَ الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُــرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْجَقّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبِعَ أَمَّنْ لَا يَهدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ بَحَكُمُونَ (3ُ5) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ٓ إِنَّ الْظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَرِينًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعِلُونَ (36) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصِدْيَقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (8ُ3) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْويلُهُ كَذَٰكِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيعٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إَلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الْصُّمُّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ ٰتَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَاثُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَهَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشُئُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُواَ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خِسِسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَقْ نَتَوَفَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شِنَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47)يونس

\*قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَنَكٍ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ عَبُدُونَ مِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّا إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسَنْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِهِ (106) وَإِنْ يَمْسَسَنْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادًّ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشِاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ الْعَنْدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا اللهُ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) يونس يُوحَى إلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) يونس

## \* محمد النبي على منهج الآباء الأنبياء السابقين، وبهداهم عليه الاقتداء

\*وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَثُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ مَنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَصَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي آبَائِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهَ مَنْ يَتَسَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوقَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَوْلَا عَلْهُمْ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَثَابَ وَالْمُولُولِ اللَّهُ فَيْهُ وَلَولَا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (89) أُولَئِكَ الْمُنْ فَوْلَا لَالْمُولُولِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَهُدُا لِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) الأَنعام اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهِدًا لَمْهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْلَالُولُولُولُ الْمُ الْعَالَمِينَ (90) الأَنعام اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللْهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الل

## محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم:

\*قل إنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمُرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَنِيءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ أَمُرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَنِيءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيْنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (161) الأنعام

ُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاثِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَاثَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (121) ثُمَّ أَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسنَنَةً وَانَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)النحلِ أَن اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)النحل

## الرسول محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْيِثُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130)البقرة

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا

أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136)البقرة

# النبي محمد أولى بإبراهيم من كل الناس

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) آل عمران النساء - الآية 163 إِنَّا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلَىٰ نُوح وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَ وَأَوْحَيْنَا إلَىٰ لَكِ النساء - الآية 163 إِنَّا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلَىٰ نُوح وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَ وَأَوْحَيْنَا إلَىٰ لَكِ النساء وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَ النَّالَةُ اللَّهُ وَلَا النساء وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) النساء

# الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم عليه السلام.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ۚ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهُهَذَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)الحج

وَإِذْ قَالَ عِيسنَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسنُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصنَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسنُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)الصف

\*يُسنَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَاثُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئِسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5)الحديد

\*هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُبَجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)الفتح

\*يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ ثُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ فَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)المائدة

\* وَأَنْرُلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزُلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَخُرُلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمْ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسِنْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَعْلَى فَالْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) المائدة

\*يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الثَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) المائدة

إن كل ما سبق من آيات مبثوثة عبر سور القرآن الكريم تقول بكل وضوح ومباشرة واختصار، يدركه العرب دونما أي لبس أو غموض: إن نبي الله محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم.

# الكتيب الثاني جماليات الحب والجنس في القرآن الكريم

#### مقدمة

الفصل الأول: العلاقة الروحية بين الرجال والنساء: من نفس واحدة

الفصل الثاني: الاعتراف بالرغبات من جميع الأطراف

الفصل الثالث: جماليات العلاقة الحميمة

الفصل الرابع: جماليات القص والرواية في قصص

خاصة

الفصل الخامس :حتى نساء النبي

الفصل السادس: صور مضادة. فقدان المحبة

الفصل السابع: قصص الانحرافات: امرأة من الغابرين

الفصل الثامن: حلول قرآنية

الفصل التاسع: الإتيكيت القرآني

## مقدمة

لطالما كان القرآن الكريم مجمع آيات باهرات في الأداء البياني والتصوير والتعبير والإيحاء وملامسة القلوب والعقول والأفهام، ما جعل علماء اللغة العربية، والبلاغة، والتفسير، وغيرها من العلوم، يبذلون أوقاتهم وجهدهم في البحث في أسرار القرآن الكريم والغوص في معانيه. ولا يحتاج كل امرئ امتلاك مثل هذه الأدوات دائما، ليدرك إعجاز القرآن وتجلياته. فهذا الكتاب المبهر كتاب هداية من الله تعالى لكل إنسان، حتى لو كان على لغة غير اللغة العربية. وهذا النص المقدس كلام الله تعالى للإنسان كل إنسان، فهو فيه من روح الله ما يدخل روح كل بشر وقلبه دون حواجز اللغة والتفسير والتأويل.

وليس أدعى إلى الاعتقاد في أن هذا الكتاب هو نعمة من نعم الله على عباده، ذلك الأثر العجيب الذي يتركه في قارئيه من غير الناطقين بالعربية أو الأميين أو محدودي الاطلاع على اللغة العربية وعلومها، بحيث تراهم تتملكهم رهبة الكتاب العزيز وسلطانه " الله نُزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَاثِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشْنَاءُ وَمَنْ يُصْلِلِ اللهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) الزمر.

ولقد كنت شخصيا أعجب من الشغف الهائل بسور محددة من القرآن الكريم لدى السيدات من قريبات وغيرهن، حتى لو كن عجائز متقدمات جدا في العمر! فلطالما أنصتت هؤلاء النسوة إلى سورة مريم عليها السلام وسورة يوسف خاصة، بكل خشوع وانتباه. ولا يخفى طبعا أن في هاتين القصتين من المساس ب(الأنثوية) وتجلياتها الإنسانية الشيء الكثير.

وقد كان مما لفت انتباه الباحثين في القرآن الكريم، في المجال نفسه، تناول القرآن لمسألة افتراق الأزواج وما يتبع ذلك من خصومات مالية، والنداء الرباني للرجال خاصة بأن لا يتجاوزوا حدود الله في النساء بتعليل عبر تعبير قرآني بديع آسر" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيئًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا (21)سورة النساء

ففي التعبير القرآني الفريد: وقد أفضى بعكم إلى بعض، من الرقة واللطف والإنسانية فيوض لا تنتهي، تعبر عن تلك العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، مما يجعلك تقف مدهوشا متأملا متحيرا.

ولا يستطيع باحث في هذه الجماليات في القرآن الكريم إلا أن يتذكر صاحب الظلال العظيم سيد قطب رحمه الله تعالى، الذي سخر بيانه وقامه وروحه ومعارفه، لتلمس جماليات القرآن الكريم وتجلياته في سفر كبير، على مدى ثلاثين جزءا. فسيد قطب بحق صاحب فضل كبير على كل من أراد فهم القرآن الكريم والتمتع بسحره، وحلاوته، وطلاوته، وأسراره. فله مني رحمه الله دعاء بالرحمة امتنانا له، فهو صاحب فضل علي كبير، في محبة القرآن الكريم وتلاوته وتدبر معانيه.

أرجو أنني أسهمت في هذا الكتيب، في خدمة كتاب الله تعالى، وخدمة قراء هذا الكتاب الكريم ممن يرغب في تأمل هذا الكتاب والبحث في جماله ورونقه وتجلياته الرقيقة الخاطفة التي لا تنتهى.

الفصل الأول

العلاقة الروحية بين الرجال والنساء: من نفس واحدة!

والأصل في الإنسانية كلها أن الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، خلقا من نفس واحدة. هما جزءان لجوهر واحد هو

الإنسان من حيث هو كائن حي. ومن هذا الكائن الحي تكاثرت الإنسانية وانساحت في الأرض ذكورا وإناثا. فهل هناك أجمل من أن تكون العلاقة بين شقي الإنسان رجلا وامرأة، أنهما شيء واحد ونسمة واحدة واجتماع شقين متكاملين في الكينونة والمشاعر فكأنهما في حقيقة الأمر حبيبان متناغمان متفاهمان.

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَا اللهُ النَّاسُاء 1

وعندما تضيق بأحدهما دنياه ، وتتراكم عليه همومها ومشاكلها، فإن سلواه ورضا نفسه وهدوءها هو شقه الآخر والحضن الذي يحتويه ويحن عليه ويسكن إليه:

" هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا" سورة الأعراف 189

فسكنهما هو حياتهما المشتركة ، وراحة نفسيهما هي عودتهما إلى جذريهما الأصليين في وحدتهما، ليندمجا من ثم في بوتقتهما الواحدة، ومنشأهما من نفس واحدة.

وحين تحدث القرآن الكريم عن معاناة بعض المؤمنين في شهر رمضان المبارك، ورغبتهم الجامحة في وصال يطفئ جذوة الرغبات والشهوات، وشكواهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما يلقون من العنت والمشقة، وخوفهم من تجاوز حدود الله، ذهب مباشرة إلى تأصيل جميل للعلاقة في جذورها في أن الرجل والمرأة من نفس واحدة، وأن المفترض أن يكونا على غاية في الانسجام والود والالتقاء، بحيث يكون أحدهما لباسا للآخر وسترا له وقاية:

\*أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاثُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا تَخْتَاثُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ اللَّهُ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَاشْرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (187)البقرة

فأحل لهم ما كان محرما عليهم من بعد صلاة العشاء، وجعل لهم الليل كله من المغرب إلى الفجر، فرصة طويلة لقضاء وطريهدئ النفس ويسكنها:

ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ، ومن المتعة بالذرية ، ثمرة المباشرة . فكلتاهما من أمر الله ، ومن المتاع الذي أعطاكم إياه ، ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها . وهي

موصولة بالله فهي من عطاياه . ومن ورائها حكمة ، ولها في حسابه غاية . فليست إذن مجرد اندفاع . حيواني موصول بالجسد ، منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط

بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما ، وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . وبهذا تنظف هذه العلاقة وترق وترقى . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرآني وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها ، في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير (في ظلال القرآن)

وكل آيات القرآن الكريم هذه تجمل العلاقة بين الرجال والنساء وتجعلها علاقة سكن ومودة وعودة إلى ذاتهما المشتركة.

\*هُوَ الَّذِي أَنْشَاأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. الأنعام الآية (98)

فهذه النفس الواحدة في أصلها والتي تتجدد بالزواج بين أي كائنين ، هي مستقر ومستودع لعلاقتهما الودودة الرحيمة. هي مستقر، ومستودع لروحيهما ،وعواطفهما، وأشواقهما. وكذلك هذا التأكيد البديع على ما تنبغي عليه العلاقة من سكن ومودة ورحمة!!:

\* وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" سورة الروم (21) وكما في سورة الأعراف أيضا" "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا" الآية 189

# الفصل الثاني

الفطرة الإنسانية: الاعتراف بالرغبات الجنسية من كل الأطراف:

ولعل أجمل ما في البيان القرآني وأبدعه، تناوله للرغبات الإنسانية الفطرية بكل وضوح وصراحة ، تقر في وعي المسلم وضميره فلا تردد ولا غموض أو مداراة والتفاف حول المعاني والحقائق. إن الرغبات الجنسية مركوزة في الفطرة الإنسانية وجزء من تكوينها ذكرا وأنثى دون تفريق أو اختلاف فهي محترمة محببة مقدرة .

فهناك اعتراف واضح في الرغبة في اشتهاء النساء من قبل الرجال ، واعتبار هذه الشهوة جزءا من الشهوات الدنيوية المحببة إلى النفس ، مما هو من خلق الله وتكويناته. فهذه الرغبة جزء من جماليات الحياة ومتعها من قناطير مقنطرة من ذهب وفضة وخيل جميلة مطهمة تأخذ بالألباب.

رُين للناس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَئِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) آل عمران فكذلك تأتي من ثم آيات كثيرة تجعل هذه الرغبات الجميلة جزءا من جماليات الحياة وألوانها، بل هي تقدمة للآخرة حين يصاحبها التقوى، وهي من ثم بشارة للمؤمنين!

\*نساَؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شَنِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. البقرة (223)

\*عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ. البقرة 187

\* وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سِيَّدُ لُكُرُونَهُنَّ، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا البقرة 235

وهناك اعتراف مماثل في رغبة النساء في الرجال، وإن كان هذا الاعتراف فيه بعض من مداراة مما هو جزء من تكوين المرأة ، فهي أقل إفصاحا عن رغباتها في العادة، لكن القرآن الكريم يبرز هذه الرغبات ويقرها ويأمر بتفهمها وإدراكها على الوجه الصحيح فلا تجبر على كبت مكنوناتها أو إخفائها بصورة كاملة مما هو نقيض طبيعتها وفطرتها. وفي حالات وفاة الأزواج مثل واضح على عدم مصادمة رغبات المرأة وأشواقها:

\*والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَ**إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ** قُلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. البقرة (234)

فهي تمتنع عن الزواج احتراما لزوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام (أو ليال على اختلاف)، فإذا تجاوزت هذا الزمن، أبيح لها الزواج من جديد، فهذا حقها في أن تختار من حياتها وزاجها من جديد إن رغبت.

وتوضيح آخر للموضوع نفسه، وهو احترام رغبات المرأة المتوفى عناه زوجها:

\*وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)البقرة. فلا حرج على المرأة أن توحي برغباتها في الزواج من جديد وأن تظهر في أفعالها من زينة وتنق وتجمل، ما ينبئ عن رغباتها.

ومن جميل آيات القرآن الكريم سياقات الاعتراف بالرغبات المتبادلة بين الذكر والأنثى معا ، في مركب واحد وبيان مشترك يضم الرجال والنساء!

ثُواً الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اتَاكُمْ (33) النور

فها هنا حديث واحد عن ضرورة أن تبذل المساعي لتزويج الرجال من النساء ، وتزويج النساء من الرجال، سواء بسواء. إن هذين الكيانين يحتاج أحدهما الآخر ويرغب به، ولذا فإنه يجب أن تبذل المساعي في تزويج الجميع دون تفرقة أو اختلاف.

#### الفصل الثالث

### جماليات وصف العلاقة الحميمة

ولا ينقضي العجب في آيات الكتاب المبين من تناوله أدق العلاقات الإنسانية وأكثرها تواريا عادة، وهي العلاقة الحميمة بين الأزواج، وما فيها من بوح وهمسات، ولمسات، واندماج روحي ،وخلجات. وكلها تحت عبارة رقيقة أنيقة لافتة هي الإفضاء فتحت هذه اللفظة نفسها وتحت العبارة التي تشي بإفضاء طرف إلى طرف، وكلما يخطر بالبال والتصور والخيال من معاني الإفضاء، ليس من طرف واحد كما يتخيل للوهلة الأولى، بل بين الطرفين، كل يفضي لشقه الآخر ونصفه، فيتبادلان أجمل الخطرات والإيحاءات، تحت هذه اللفظة الأخاذة يجرى الارتقاء بالعلاقة الخاصة إلى مستوى عال من الرفعة والرقى. صحيح أن السياق هو سياق انفصال بين أزواج، وتباعد بين شركاء، ونيات في استبدال أزواج بأزواج، لكن القرآن الكريم يرتقي بهذا الانفصال ليعيده حبا وحنانا، مما يخفف من أثر الانفصال والشقاق، فيذكر بما مضى من حب ومشاعر وتشاركات ، فيطلب من الرجل خاصة أن يكون أسمى وأعلى وأرقى من أن ينحدر إلى حالة البخل والشح والتقتير التي تظهر عادة في مثل هذه المواضع التي تتطبع بالعداء والشقاق وشدة الخصومة في معظم الحالات. فهو مطالب بالوفاء بما وعد به ولو كان قناطير مقنطرة ومالا كثيرا وثروات. إنها تذكره بتاريخ مهما قصر زمنه، من الحب وتبادل المشاعر الدافئة الحميمة الرائعة. إنها تذكره ليس بما أفضى هو إليها فحسب، بل بما أفضت هي إليه فكشفت سترها وأعطت نفسها ووهبت جسدها وكشفت أدق أسرارها وأدفأ مشاعرها. إنه إفضاء وبوح متبادل بين روحين، يرخص معه المال الكثير حين يطرأ ما يتعذر معه الوئام بين الأزواج.

وإنها لآيات عظيمة تخاطب في الرجل خاصة، إضافة إلى ما كان بينه وبين زوجه من مسارات الحب والخصوصيات، أن تتبدى فيه الرجولة والجدية والمسؤولية في هذه الحالة من الشقاق. إنه أعطى بعقد الزواج ميثاقا غليظا ووعودا والتزامات كبيرة، وإن من الرجولة والمسؤولية أن يفي بما وعد وأعطى من عهد. إنه آن أوان الوفاء والعطاء بما يليق بالرجل

أن يفعل حين تحق الحقائق وتظهر مكنونات النفوس، فإما رقي وشهامة، وإما انحدار وسقوط فيه من البهتان والإثم العظيم ما لا يليق بأن يفعله رجل كريم.

\*وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِعُضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيتَاقًا غَلِيظًا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَقْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيتَاقًا غَلِيظًا (21).النساء

وفي سياق آخر مختلف تماما، يتناول الرغبة في إنجاب عبد صالح وولد مؤمن لدى زوجين مؤمنين، فتتجلى جماليات وتألقات في التعبير والتناول والوصف تعز على الوصف! إن هذا الرجل في علاقته الخاصة بزوجته، ليتغشى ويحتضن ويخفي تحت جناحه شقه الآخر من نفسه الذي يسكن إليه ويهدأ في تماساته معه. وهذا التغشي الجميل ينبت من ثم ولدا لهما يدعوان الله معا أن يكون صالحا مؤمنا مطيعا.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفْيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) لَأَعراف. ليس ألطف ولا أرق ولا أحلى من هذه اللفظة التي تأخذ بالألباب وهي التغشي والستر والضم تحت الجناح، فكأنما الرجل لا يباشر عملا ولذة واستمتاعا، بل حبور، واحتواء، وحنية. كل ما يخطر بالبال من صور تصنعها لفظة واحدة تأخذ بألبابنا وخيالاتنا بعيدا بعيدا ، لكن بكل لطف وإنسانية وسمو.

وهل هناك بعد، أجمل من السيدة مريم البتول العذراء النقية الطاهرة، تتفاجأ بمن يخترق عليها عزلتها واحتجابها عن الناس، فتحتج عليه وتستنكر فعلته، فما تجد أبلغ وأحلى من التعبير الرقيق عن براءتها وعفتها من قولها (ولم يمسسني بشر) وأقوى في الوقت نفسه من الاحتجاج القوي (ولم أك بغيا):

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَتْ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسُنْ وَ (18) قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسُنْ فِي (18) قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسُنْ فِي بَعْسَ أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَمًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسُنْ فِي بَشِرَ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) مريم. فالسيدة العفيفة مريم تريد أن تصف عفتها وطهرها من المباشرة المعروفة، لتعبر عن ذلك بكلمة رقيقة سهلة ميسرة (يمسسني) وهو تعبير غاية في الجمال.

وفي تعابير وموضوعات مشابهة، يتحدث القرآن الكريم عن حالة مختلفة من العلاقة، حيث لم يحدث بين الطرفين علاقة كاملة ووصال. فهنا يأخذنا القرآن الكريم بلطف إلى الحالة المقصودة في تعبير رقيق آخر:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ. فهاهنا حالة شقاق وخلاف وتباعد قبل حصول العلاقة الزوجية الكاملة، وهنا التعبير الموائم المناسب الجميل: تمسوهن! هو يوصل المعنى الشرعي المراد، لكن بتعبير جميل رقيق، لا يروح إلى ألفاظ مباشرة، بل إلى تعبير ناعم رقيق هو حالة المساس بين الطرفين.

تلك كانت مواضع أربعة من القرآن الكريم بشأن العلاقة الحميمة، فيها من الرقة في وصف العلاقات الخاصة ما يبهر كل ذي إحساس بالتعابير الأنيقة الرفيفة الهفيفة. لكنها في الوقت نفسه تعابير مفهومة وصريحة في دلالتها بحيث لا تكون غموضا أو حجبا للمعنى المقصود! إنها ألفاظ وتعابير وصور عن علاقة حميمة مألوفة فيها معنى الجسدية والجنسية والمباشرة بألوانها، لكن بصور جميلة وأداء باهر.

# القصل الرابع

## جماليات القص والرواية في قصص خاصة

والقرآن الكريم في تناوله كل شأن إنساني أو موضوع اجتماعي أو مسألة تاريخية ذات عبرة ودلالة، يعتمد طريقة القص والرواية وصياغة الأحداث بطريقة ربانية خاصة فريدة، لا يشابهها قص أو رواية أو صياغة! ها هنا في طريقة القص جمال وجلال، وهاهنا في طريقة التعبير خصوصية تنقل القصة إلى أرواحنا وخيالاتنا وعقولنا أيضا ، فيجتمع العلم والتاريخ والاجتماع والعبرة والصياغات الفريدة وأشياء أخرى كثيرة جدا معا، لتعلمنا وتهدينا وتأخذ بألبابنا فنتوغل في حنايا الطبيعة الإنسانية وعلاقاتها وتشابكاتها وخصوماتها وانسجاماتها، فنقرا أو ننصت أو نسمع كلام الله في كتاب الله.

#### 1-سورة يوسف

في قصة يوسف عليه السلام حالات من الحب والهيام والرغبات والاقتراب والابتعاد والمجاهرة بالحب والإخفات، ما هو مباشر جدا وغير مباشر، في تصوير فائق لعلاقة النبي يوسف بامرأة سيد القصر. إن سيدة القصر المتزوجة فتنت بالنبي يوسف أيما افتتان. وإنها لتريده بشكل جنوني وإنها لتتجاوز كل العقبات لتضمه إلى صدرها وتظفر به وتنال منه رغباتها وشهواتها. وإنه أيضا يقترب منها ويكاد ينخرط معها في علاقة محرمة ، لكن الحفظ الإلهى ليوسف ينقذه من سيدة القصر في نهاية المطاف.

وإنه لتصوير دقيق لحالات النساء حين يشغفن برجل أو يتطلعن إليه، في مستويات القصور والملوك (والطبقات العليا) فلا تخفي سيدة القصر أنها شغفت بيوسف أمام صواحبها، وهي جرأة بالغة قلما تصل إليها امرأة متزوجة تجاهر بالعشق والرغبات الجنسية الصريحة! والنساء في القصر المدعوات إلى المائدة يجاهرن بالشغف أيضا دون تردد أو تهيب أو تحفظ! كلهن يخضعن لجمال النبوة والرجولة في النبي يوسف ، وسيدة القصر تؤكد لهن حقها في يوسف بعد أن رأته الصواحب وأكبرنه ورأينه كامل الرجولة ملاكا كريما. أنها ستتابع السعي إليه وامتلاكه والظفر به ، مهما تكن العواقب والمعوقات.

ولا شك أن القرآن الكريم يمضي بعيدا في تصوير دقائق النفوس وخفاياها في قصة يوسف الفريدة. قد لا يجرؤ المؤمن أن يتخيل هذا النوع من القص والحديث المباشر عن الحب والجنس وتصوير الرغبات، لكن القرآن الكريم يدخل في مكامن القلوب والرغبات والمشاعر فيفصح عنها ويشرحها بكل (أريحية) وتصوير واقتراب من أدق التفاصيل. ها هنا رواية حب عاصف بكل ما يمكن من أسليب القص والفن الروائي.

\* وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسِئُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِثُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا لِيُوسِئُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِثُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي يَعْلَمُونَ (21)

هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبّى أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَقْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهَدَ شَهَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرَ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسئفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِري لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسنْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَرْيِرْ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَنَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَثَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ (18) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السّبِجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطَّبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسئف عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سئوعٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوعِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غُفُورٌ رَحِيمٌ (53)

# 2 ـ سورة مريم

ولا تتضمن قصة مريم عليها السلام جماليات حب ولا غرام، ولا اقتراب أو ابتعاد، بل تكمن جماليتها في تصوير دخائل السيدة مريم ومشاعرها وهلعها يوم يفجؤها الملاك في سترها وعزلتها عن الناس رجالا ونساء. ثم ذعرها وعلو نبرتها على هذا الملاك حين ينبئها بأنها ستحمل وتلد، فهي تنسى أنه ملاك من عند الله وإنما تأخذها فطرتها السوية إلى المكان الحقيقي وهو استنكار أن تحمل وتلد وهي ما عرفت رجلا قط!

ثم تتصاعد جماليات القصة وتطوراتها وضغوطها على السيدة مريم حين يأتيها المخاض كامرأة بالغة متزوجة، بينما هي فتاة عذراء نقية، فإذا هي تتمنى الموت ولا تواجه قومها بهذا الخبر الخطير عن حملها وولادتها. لكن هذه المواجهة الدرامية تحصل، ويستنكر قومها ما فعلت. لكن القصة تتهادى بعد مع نطق النبي يوسف الرضيع، وإخباره قومها أنه نبي الله وأن الله تعالى قدر لها الحمل والولادة ليكون ابنها رسول الله وكلمته. إنها (دراما) حقيقية تبدأ

بأناقة وجمال السيدة مريم في خدرها، ثم تتصاعد إلى الحمل، وتبلغ ذروتها بالولادة الصاعقة لها ولقومها، لكن هذه الجماليات تتجلى من جديد بتصوير هذا الرضيع يتكلم فيهدئ من روع مريم وقومها، وتمضي الآيات تثني على هذا النبي الكريم، وتبشر بدوره في إيمان بني إسرائيل وهدايتهم، في مواطن أخرى من القرآن الكريم.

\*وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا (16) فَاتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا رُكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَعِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَ هَيِنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (12) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَحَاصُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ وَلَاتُ مُنْ وَلَهُ مِنْ الْمُشَرِ أَكَ وَهُرِي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ ثَسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي تَحْتِهُ الْكَوْرَبُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلَمَ الْيَوْمَ الْسَيًّا (26) عَنْتَكُ سِرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَنْ الْبَعْمَ الْيَوْمَ الْسَيَّا (26) عَلْمَ الْمَعْدِ صَيِيًا وَهُمْ الْمَرْبِي وَقَرِّي عَنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلَمَ الْيَوْمَ الْسِيَّا (26) عَلْمُ الْمَعْدِ صَبِيًا (29) قَالَ مَوْدِ الْمَلْولِ الْمُ لِلْ مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًا رَكُ الْمُوكِ الْمُرَا لِولِكِ الْمُرَا لِي وَالْمَارِتُ إِلَيْكِ مُعْلَى مَاكُنَ أَنْ فَلِكُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ هُو عَلَالِي تِي وَلَمْ الْمُوكِ وَلَوْلَ الْمَعْدِ صَبِيًا (28) وَالسَّلَامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَمَا كَانَتْ أَلْمُ لَكُومُ الْمُوتُ وَيُولُ مَا لُكُنْ مَا كُنْتُ وَالْمَالِكُمُ عَلَيْ يَوْمَ وُلِدُتُ وَلَاللَامُ عَلَيْ يَوْمَ وُلِولَا لِلْمُ الْمُوتُ وَيُولُ أَلْولُوا يَا مَنْ مَا كُنْ أَلُولُ وَلَاللَامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَالْمَالِمُ مُنْ كَانَ فَي الْمُعْلَى مَا لُكُنْ مَا كُنْ أَلِي وَالْمَالِمُ مُنْ كَالَامُ مُنْ كَالَ الْمُوتُ وَالْمَالِمُ مُ فَلِدُ اللَّيْكُومُ الْمُوتُ وَيُولُ أَلْمُ وَلَي مَا لُكُنْ مَا كُنْ مَا كُنْ الْمُولُ وَيَا الْمُؤْلُولُ وَلَال

# 3 قصة فتاة موسى: الرغبات الحيية!

وجمال هذه القصة يذهب في اتجاه حب وشغف أنثوي بهيج وراق ولافت ، حين يأخذنا في رحلة جميلة مع حياء فتاة موسى ورغباتها وتطلعاتها وركونها إلى رجل قوي أمين يحفظها وأختها في قوم يبدو أنهم قساة أجلاف غلاظ! إن فتاة موسى التي تبتعد مع أختها حياء وخجلا من الرعاة الغلاظ، لا تخفي رغبتها الحيية لأبيها في الاستعانة بموسى، وهي تمشي هذه المرة وحدها دون شقيقتها إلى موسى فتعرض عليه مقابلة والدها. إن الاهتمام برجل قوي أمين لمما هو مرضي عنه ومحبب ربما في النص القرآني. إنها رغبات الأنثى الحقيقية دون لبس أو غموض. إنه الرجل المكتمل الرجولة في بنيانه وحضوره بين الرعاة الأجلاف. ثم هو الأمين على هذا الفتاة وأهلها أيضا، لما أظهر من عطف عليها وعلى أختها. إن القصة القرآنية تقول بما لا يخفى أن هذه الفتاة قد أعجبت برجولة موسى وأمانته، وإنها لتخاطبه على استحياء تبنى معه مشروعها للمستقبل!

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَعَى لَهُمَا ثُمَّ تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ

أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْفَقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عَلْى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمُمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عَنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُوقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَنْدَكَ مَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) القصص

### 4-قصة آدم وحواء: جمال الستر وقبح العري العام

وفي كل مواضع قصة آدم وزوجته في القرآن الكريم، ملامح وتأكيدات ومعان كثيرة، لكن فيها قاسما مشتركا لافتا، هو قصة العري الذي ظهرا به بعد تناولهما من تلك الشجرة التي حرمها الله على الزوجين، وقصة مسارعتهما إلى التستر بأوراق الشجر، حياء فطريا وعفة. ولا يحتاج الأمر لتوضيح شديد على مدى تأكيد القرآن الكريم والنص القرآني على تقبيح العري الكامل، وإعلاء من شأن الستر عبر التأكيد على مسارعة الزوجين للستر بأوراق الشجر. فهي فطرة إنسانية بشرية، إذ الحياء من العري الكامل، والمسارعة إلى ستر هذا العري بأقرب ما يصل لليد من ستر أو لباس هو الأصل وهو المعتاد. وهو ما نراه حتى اليوم في الحياة الإنسانية اليومية، بالرغم من كل الدعوات التي تبث من هنا أو هناك، للتخلص من هذه المشاعر، واعتبار العري العام حقا من حقوق الناس رجلا ونساء! هذه مشاهد متفرقة، تؤكد على استقباح العري العام، والنزوع الفطري إلى الستر، باعتباره جمالا وعفة في آن واحد.

#### 1-سورة الأعراف

\* وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَبِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا لَهَالُمُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانٍ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَنَّهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطُفِقًا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبَّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكَمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَكُمَا الشَّيْطَانَ مَكُمَا عَدُو مُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَكُمَا الشَّيْطَانَ مَكُونُ مَنِينٌ (22) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ الْمَيْطُونَ وَمِنْهُمَا لَبَعْضُ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْوَقُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) يَا بَئِي يَقُولُ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَوْلِيَا عَلَيْهُمْ يَذَّكُرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَقْوَلُونَ مَنُونَ كَالْمُولُونَ الْمَالَالُسَلَامُ لَلْهُمَا لِيُرْعُ عَنْهُمَا اللْمَالِقُلُولُ الْمَالِيَ الْمُعَلِي لَاللَّهُمَا لِيَامِعُمُا لِيُرِينَ لَا يُولِيَا عَلَيْكُمُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُونَ وَلُولُكُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ لَونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفُسُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

#### 2-سورة طه:

"ولَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَسْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (119) فَوَسَوْسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْ آتُهُمَا سَوْ آتُهُمَا وَلَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.

#### الفصل الخامس:

# حتى نساء النبي: وقرن في بيوتكن!

ولا ريب في أن الخطاب الموجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني بالضرورة نساء المؤمنين عامة، بل هو خصوصية لنساء النبي دون نساء المؤمنين على مر العصور، لكن مغزى تخصيص نساء النبي وهن اللواتي عشن في كنف النبي العظيم ورعايته بالتزام التقوى، هو واضح المعنى لبقية نساء المؤمنين بالأخذ بهذا الاتجاه في تجنب الفتنة والمكث في البيت صلاة و عبادة وقراءة للقرآن.

\*يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسْبِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِ لَسَنْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِ لَسَنْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي عُلْمِ عَلْمَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَقَمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَعْمَةٍ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا وَيُطَعِّرًا (34) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) الأحزاب

#### القصل السادس:

## صور مضادة: فقدان المحبة!

#### قصة زيد بن حارثة: التبني

ما أكثر ما يندهش قارئ القرآن الكريم من جمال سيرة النبي الكريم الشخصية المعروضة أمامه، بكل تفصيل ومباشرة وتوجيه مباشر وغير مباشر، مما قد يستغرب منه المرء ،سوى أن هذا النبي هو رسول الله تعالى، وكتابه القرآن هو كتاب من الله تعالى! وقصة زواج زيد رضي الله عنه واحدة من تلك القصص التي تعرض جوانب شخصية جدا من حياة النبي هي علاقته بابنه بالتبني زيد بن حارثة، وزوجه التي ستصبح فيما بعد زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

وجمال هذه الآيات هو الدخول في تفاصيل مشاعر زيد، الذي يريد الاحتفاظ بزوجه زينب بنت جحش قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هي لا تريده بشكل حاسم! وهذه العلاقة الثلاثية الأضلاع بين النبي وزيد وحارثة، مادة قصصية جميلة ورواية أنيقة لو أمعنا الخيال في إنضاجها والاسترسال في تخيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حرج من أمرين، أولهما أن زيدا ابنه بالتبني يريد الاحتفاظ بزينب، والنبي لا يستطيع أن يرغم زينب على القبول بزيد مكرهة. وهو من جهة ثانية يريد تعويض زينب عن الضرر الذي حصل لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ضغط على زينب لتقبل بزيد! وحين تنفك عقدة زيد مع زينب بالطلاق عليه وسلم هو من ضغط على زينب لتقبل بزيد! وحين تنفك عقدة زيد مع زينب بالطلاق مينهما، نواجه العقدة التالية وهي عقدة زواج زينب من النبي، إذ هي طليقة ابنه بالتبني وهو ما ترفضه عادات العرب!

هنا تنفك العقد معا بالتدرج، بالتنزيل الحكيم القاطع في أن زيدا ليس ابن النبي على الحقيقة، وبالتالي فلا علاقة بينه وبين النبي، تمنع النبي من تزوج طليقة زيد. ثم إن زينب تغتبط بزواجها من النبي وتجد أنها تزوجت كفئا لها فتكون نهاية القصة الجميلة التي فيها حب عاصف لزينب من زيد، ثم قسوة مؤلمة من زينب على زيد في رفض الاستمرار في العلاقة الزوجية معه، ثم في العقدة الخطيرة التي هي رغبة النبي في تزوج زينب مع ما يحمله ذلك من صعوبات اجتماعية. قصة فيها جمال الحب وقسوة الفراق، ومواجهة المجتمع معا.

\* وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(37) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38)الأحزاب.

#### قصة الظهار:

ثم نحن هنا أمام قصة جديدة يلعب الجنس فيها دورا قويا، لكن من وراء الكلمات والمواقف والتعبيرات. هذه امرأة حلف عليها زوجها يمينا بعدم الاقتراب منها فكأنها أمه كما تقول العرب. إن هذا الظهار لما يؤلم المرأة ويشعرها بالغبن وربما بالدونية! إنها تحزم أمرها فتذهب إلى النبي تشكو له صنيع زوجها الممض المؤلم، وتضررها النفسي كما هو واضح من جو الآية ومما نتعرف عليه من التفاسير. لكن الله تعالى ينصف هذه المرأة من عسف زوجها وتسلطه عليها، فيمنع هذا الظهار ويحرمه، ويضع حلولا له. فادعاء الرجل أن زوجه كأمه هو كذب وزور، وكلام منكر بغيض. وهؤلاء الرجال الذين يريدون الإضرار بنسائهم فيستمروا في الظهار، عليهم عقوبات حقيقية إن عادوا. فإما تحرير رقبة وهو عبء مادي ثقيل، وإما صوم شهرين متتابعين وهو أمر فيه عنت ومشقة، وإما إطعام ستين مسكينا. كل ذلك ليرتدع الرجال ويكفوا عن هذه العادة القبيحة بالإضرار بالنساء.

\*قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عُفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عُفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عُفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ (3) فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَسِنْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَصِدُ فَإِلْعَامُ سِتِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَنَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْعَيْنَ فِي لِلْكُولِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) المجادلة مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤُمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) المجادلة

### استقباح بعض العادات الجاهلية: نكاح نساء الآباء والجمع بين الأخوات!

\*وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ اللَّاتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ اللَّاتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ اللَّلَاتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَلَا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ اللَّاتِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّاتِي وَهَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَقُورًا رَحِيمًا (23)النساء

# الفصل السابع

# الانحرافات الأخلاقية: امرأة من الغابرين

ولعل من عجيب أمر القرآن الكريم حديثه عن الانحرافات الأخلاقية في بعض المجتمعات القديمة، مما لم يعرفه العرب كما يقول المؤرخون! وهذا القرآن الكريم الذي ستتلوه البشرية قرنا بعد قرن، ومجتمعا خلاف مجتمع، وجيلا غير جيل، يندد بقوة بهذه الانحرافات عن الفطرة السوية، في ذهاب الرجال إلى الرجال، والنساء إلى النساء!

إن القرآن الكريم نفسه الذي يؤمن بالحب بين الأزواج، ويعلي من شأن العلاقات الحميمة والعطف والمودة، هو نفسه يقبح شذوذ بعض الرجال وبعض النساء عن الفطرة السليمة،

بأقوى ما يكون من أساليب التقبيح والتشهير والتنديد. ها هنا قبح سافر يحاربه الله تعالى في آيات بينات، مقابل جمال فائق في الحياة الزوجية السليمة المعتادة يعلى من شأنه القرآن.

وهذا الأمر يتكرر في أكثر من مكان وموقع من القرآن الكريم. وهو يمضي بعيدا في النكير على هؤلاء القوم الشاذين المنحرفين، إذ يصورهم (فسقا) مقابل الأسوياء الذين يتطهرون! وإنه ليهددهم بكل أنواع العذاب جزاء انحرافهم البئيس، وتركهم النساء كما هي الفطرة السليمة، وذهابهم في الانحراف إلى الرجال على غاية من القبح والسفاهة، حتى ليأتيهم العذاب أخيرا فيجعل عاليها سافلها.

وإذ يقبح القرآن الكريم شذوذ الرجال، لا يترك شذوذ النساء أيضا! فهذه امرأة لوط عليه السلام المتواطئة مع رجال قومها الشاذين، يبدو أنها هي أيضا آخذة في الشذوذ ومتورطة فيه، وإلا فلم يندد بها القرآن الكريم ويجعلها عجوزا من الغابرين المنحرفين!

وهذه ستة مواقع من القرآن الكريم تبرز قبح الشاذين وسفاهتهم ورداءة سلوكهم وانحرافهم عن الفطرة السليمة والطبع الكريم.

\*سورة الأعراف

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) الأعراف

#### \*\*سورة هود

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَاثُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُّلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بِنَاتِكَ مِنْ حَقِ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا مُا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ (82) هُلَكَ يَقِطُع مِنَ الظَّالِمِينَ مَالْفَلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْصُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) هود

\*\*\*سورة الشعراء

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ (161) إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)

(164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ عَادُونَ (168) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) الشعراء

#### \*\*\*\*سورة النمل

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَنِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) النمل

#### \*\*\*\*\*سورة العنكبوت

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشْنَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَبْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا الْتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا الْمَثَا بِعَذَابِ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْرَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَلَمَا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَصَاقٍ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْرَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَلَمَا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَصَاقٍ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْرَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَلَكَا مَنْ الْعَالِمِينَ (33) إِنَّا مُنْزلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ فَا كَانُوا يَقْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) العنكبوت

# \*\*\*\*\* سورة الصافات

\*وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138)الصافات

#### الفصل الثامن

## حلول قرآنية

يحفل كتاب الله تعالى بمئات الآيات التي تحكي عن العلاقات بين الرجال والنساء وتكوينات المجتمع وتلويناته، بصورة مباشرة وغير مباشرة. وكل ما سبق من آيات وتأويلات واستنباطات، إنما هو من فيض هذه العلاقات ومن نسيجها. غير أن الوصول إلى الحالات السوية من العلاقات بين الرجال والنساء ليحفظ الود وتسمو العلاقات، يحتاج فيما ينص القرآن الكريم على أوامر ونواه وتوجيهات ومتطلبات، تلتمس طرقا محددة للوصول إلى أهداف القرآن الكريم السامية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة من سورة النور التي تفصل في السلوك الأخلاقي اليومي ، للرجال وللنساء سواء بسواء. وهي كما يبدو عيانا توجيهات تخاطب الضمائر والإيمان الذي في القلوب فهي تبدأ بقوله تعالى قل للمؤمنين، ومن ثم قل للمؤمنات، ثم يسرد مجموعة مفصلة جدا من التوجيهات والتعليمات التفصيلية.

ولا تحتاج الآيات لعناء في تفسيرها وتأويلها ، بسبب من لغتها المباشرة السهلة الفهم والإدراك. فهي تحدد الذين يستثنون من هذا التوجيه من الأرحام، وبعض الفئات. ثم هي تلفت انتباه النساء توجيها رفيقا إلى ما تفعله بعض النساء عادة بوحي من أنوثتهن والرغبة في جذب الانتباه والثناء من النساء والرجال سواء بسواء. إن هذا يتضمن حقا إحساسات بالحب والجمال يريد القرآن الكريم أن يداريها بلفت الانتباه إلى ما قد تسببه من فتنة. إلى أن تصل الآيات إلى الحض على الزواج والتزويج بلك يسر وسهولة وتخفيف عن الرجال، حفظا للمجتمع رجالا ونساء وتغليبا للعفة على الانحراف. هي منظومة متكاملة من التعليمات والتوجيهات مجتمعة في آية واحدة طويلة، تنصب في تفصيلاتها على الجانب الجمالي الطيب من العلاقة بين الرجل والمرأة. إن هذه الآية وغيرها، تري الطريق السليم للعلاقات السليمة بين الرجال والنساء في المجتمع المؤمن، وحتى على صعيد كل فرد في كل مجتمع مهما كان دينه ومذهبه، لأنه خطاب للمؤمنين أي مؤمنين.

وهذه الآية إنما هي أنموذج فقط، لأن القرآن الكريم كله توجيهات متنوعة الأشكال والألوان والتصويرات والتلميحات من أجل علاقات سليمة بين أفراد المجتمع. ففي سور أخرى مثل البقرة والنساء والأحزاب وسور أخرى كثيرة شواهد لا تنتهي على الاحتفاء بالرجل والمرأة معا

\*قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لَلْمُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْنَاءِ مِعُولِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ الْقَوْانِهِنَ أَوْ الْمُوانِهِنَ أَوْ آبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ آبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ إِلْمُوانِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ آبْنِي أَخُولَتِهِنَ أَوْ آبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ الْمُوانِهِنَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ مَنْ لِينَتِهِنَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ الْمُولِيقِينَ أَوْ بَلْوِيلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ مِنْ عَبُولِكُمْ وَالْمَلْكِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ عَلْولُهُ اللّهُ مِنْ عَلْمُ اللّهُ مِنْ عَلَى الللّهُ مِنْ عَلْمُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ مِنْ مَلْ اللّهُ مِنْ يُعْدِ إِكْرًا هِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور عَرْمَ اللّهُ مِنْ مُعْلِ الللهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرًا هِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور عَرْمَ الللللهُ مَنْ بَعْدِ إِكْرًا هِهِنَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور

## الفصل التاسع:

# الإتيكيت القرآني!

هذه توجيهات رقيقة في السلوك الاجتماعي مما يسمى اليوم (إتيكيت)! هي جمال ورقة وواقعية. يكفى قراءتها للتفاعل معها وتمثلها لفرط مباشرتها، ومساسها بالحياة الاجتماعية.

وكما سبق إيراده، فإن هناك آيات مشابهة كثيرة في الاتيكيت مثل ما نقرأه في سورة الأحزاب وغيرها.

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْمُلْمَ الْمُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذْنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ فَيْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ فَيْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ فَيْلِهُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (50) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ مِن عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَىٰ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِقْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَعَيعٌ عَلِيمٌ (60) النور.

#### التناجي:

\* أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَاثُوا ثُمَّ يُنْبِّئُهُمْ بِمَا عَمْلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ لِمَا نَهُولُ وَيقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلًا يُعَدِّبُنَا اللهَ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ (8) يَا اللهَ وَيقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا اللهَ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ اللهِ وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَاللّهُ وَعَلَى اللهَ فَلْا تَتَنَاجَوْلُ إِلْمُؤْمِنُونَ وَالْتَقُولَ اللهَ مِنْ الشَيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهَ فَلْيَتَوَكَلُ الْمُؤْمِنُونَ (10)المجادلة

## إتيكيت المجالس:

\* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُنُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)المجادلة

# الكتيب الثالث "اقتصاديات القرآن الكريم"

1-مقدمة: اقتصاديات القرآن الكريم وليس الاقتصاد الإسلامي

2-الفصل الأول: الفطرة الإنسانية بين التملك والإنفاق

\*الفطرة الإنسانية هي حب الامتلاك

\*الرزق بيد الله

\* الطيبات من الرزق: الحلال هو الأصل

\*الآخرة قبل الدنيا

\*الحض على الإنفاق في سبيل الله (اقتصاد الصدقات)

الاعتدال في الإنفاق الخاص
 الزهد في الدنيا والبيع والتجارة
 النكير على الشح والشحيحين

3-الفصل الثاني: اقتصاد المجتمع والدولة. تفتيت الثروات \*توزيع الثروات وتفتيتها في المجتمع والدولة: 1-نظام الفيء وتوزيع الثروات في المجتمع والدولة 2-اقتصاد التوريث: توزيع الثروة 3-اقتصاد العلاقات الزوجية: الطلاق وتبعاته المادية 4-اقتصاد التحرر: المكاتبة لتحرير العبيد والإماء 5-اقتصاد الرحمة: رعاية اليتامي. \*فرضية الزكاة وأنظمتها \*فرضية الزكاة والعمرة: موارد مالية اجتماعية متجددة \*اقتصاد الحج والعمرة: موارد مالية اجتماعية متجددة

3-الفصل الثالث: المحرمات الاقتصادية

\*حرمة الاقتصاد الربوي 
\*حرمة أكل المال بالباطل 
\*حرمة الرشوة 
\*حرمة تبذير المال 
\*حرمة الغش والتطفيف

4-الفصل الرابع: قصص اقتصادية موحية:

\*قصة أصحاب الجنة منكري النعمة

\*الثناء على أبي بكر الصديق

\*سورة يوسف: قصة اقتصاد دولة: الأمانة والقدرة

\*قارون والغنى والدار الآخرة

\*قوم سبأ: انهيار سد ودولة

5-الفصل الخامس: أطر قانونية: توثيق العقود

# تقديم

ليس هذا بحثا في الاقتصاد الإسلامي، هذا إن كان هناك ثمة (اقتصاد إسلامي)! وعلى أي حال فإن "الاقتصاد الإسلامي" مصطلح حديث إلى حد بعيد. فبعض الباحثين يشير إلى أن المرحوم محمد باقر الصدر هو أول من حرر في هذا الشأن بكتابه المشهور (اقتصادنا) في الستينيات من القرن الماضي، وآخرون يرون أنه لا يوجد اقتصاد إسلامي أصلا! فنحن أقحمنا مثل هذه المصلحات في ثقافتنا الإسلامية المعاصرة، لنوع من المواءمة والتآلف مع تطورات الحياة المعاصرة. إن نظرية هؤلاء أن علم الاقتصاد علم حديث، يتناول قضايا مثل رأس المال وعلاقات الإنتاج، والأنظمة المالية والنقدية، ومثل ذلك من المسائل التي لم تكن في صلب النظريات الإسلامية، وأن تراث المسلمين في المسائل المالية والاقتصادية بعيد عن المفهومات المعاصرة لعلم الاقتصاد (الاقتصاد الإسلامي علم أو وهم: الدكتور غسان إبراهيم والدكتور منذر القحف)

ولذا فهذا بحث فيما نتلوه ونراه ونتتبعه من أمور تتناول الشأن الاقتصادي والمالي في القرآن الكريم فقط ، في أطر وسياقات قرآنية متنوعة ، منها القصص ، ومنها التقريرات المباشرة في الأحكام ، ومنها العظات والترغيبات والترهيبات ، وصيغ أخرى كثيرة .. وهو يتناول الشأن الاقتصادي في القرآن الكريم فقط دون المصادر الإسلامية الأخرى ، لسبب واحد هو محاولة فهم الإسلام من خلال القرآن الكريم في جملته وتفصيلاته وتجلياته المتنوعة المبثوثة عبر هذا الكتاب الكريم. وهو واحد من سلسلة موضوعات أحكف على البحث فيها من خلال القرآن الكريم وحده ، لقناعتي الكاملة بأن القرآن الكريم يستطيع أن يكون مرجعنا الأساسي في البحث والفهم والتنظير لشؤون الإسلام والحياة ، ليس ابتعادا عن المصادر الأخرى أو تقليلا من شأنها فهذا لا يقول به عاقل ، إنما لامتحان قدرتنا على استنطاق القرآن الكريم من نصوصه ذاتها ، دون الخوض في مجالات الحديث ، أو الفقه ، أو غير هما من المصادر . فعلى نسق ما سبق من تأملات قرآنية مباشرة في مسائل أفرد لها القرآن الكريم المصادر . فعلى نسق ما سبق من تأملات قرآنية مباشرة في مسائل أفرد لها القرآن الكريم

صفحات أو خصص لها آيات بينات، كتبناها في مواضع مختلفة، ينزع هذا البحث منزعا قرآنيا بحتا مرة ثانية، يتأمل فيه ما ورد في القرآن الكريم من آيات تتناول الشأن الاقتصادي أو المالي على كل صعيد متاح، فيتتبع موضوعاته وآياته وتعليقاته وتنبيهاته، التي تأتي كلها في إطار تنزيلي معجز ومتكامل، شأنه في ذلك شأن كل موضوعات القرآن الكريم. ولم نوغل كثيرا في مجال تأويلات الآيات الكريمة أو تفسيرها والاستنباط منها. فهذا أيضا ليس مبحثا فقهيا أو تقنيا في الاقتصاد. بل كان تناولنا لآيات الكتاب العزيز تناولا مجملا، يروح إلى الغايات الكبرى والمقاصد الأساسية. إننا نريد استشفاف المعاني الروحية والفكرية العميقة في الشأن الاقتصادي أو المالي، عبر آيات القرآن الكريم المبثوثة بين دفتي المصحف. إننا سنكتشف بيسر شديد أن القرآن الكريم هو كما نقول دائما ،كتاب هداية للبشرية، وارتفاعا بشأنها وبروحها، وارتقاء بأخلاق الإنسان وضبطا لغرائزه واندفاعاته الفطرية بحيث ينتهي إلى صناعة إنسان متوازن مستقيم نزيه، تملؤه الإنسانية وترتفع روحه إلى مدارج عليا. جدة المملكة العربية السعودية 10/10/2023

## الفصل الأول: صناعة الإنسان وصياغته

لعل مبدأ القرآن الكريم ومنتهاه وأقصى مراداته ومقاصده، هو ترسيخ الإيمان والقيم العظيمة في روح الإنسان وضميره ونفسه وكل كيانه، بحيث تضبط مشاعره وتطلعاته ورغباته، وتنشئ فيه إحساسات بالحق والخير والإنسانية والدفء الروحى، مما يلجم اندفاعاته

المرضية أو دوافعه السلبية مثل الأثرة والتعدي على حقوق الناس، وكل ما تأباه الفطرة السليمة وترفضه. وكل آيات القرآن الكريم تنتهي إلى هذا المقصد العظيم على أنحاء شتى وبتصاوير وصيغ شتى، منها صيغ التوضيح والتقرير والترغيب والترهيب وصيغ أخرى لا تنتهي، ترتقي بالإنسان وتسمو بأفكاره وتطلعاته. وفي تلاوتنا لهذا القرآن الكريم وفي تتبعنا لآيات المال والاقتصاد فيه موضع بحثنا هذا ، نرى النصوص القرآنية تتضافر في تقرير أن الإنسان ينزع بفطرته التي فطره الله عليها، نحو الامتلاك وحب الدنيا، بحيث يستقر في الأذهان واحدة من أساسيات الإنسان، وأساسيات الإسلام معا، هي في أن الإنسان مجبول على حب المال، والترف، والتنعم، والرفاه ،لكن دون إحساس بالذنب أو شعور بالحرج أو خوف من التنعم. ومن ثم تتعدد النصوص الناصعة البينة بحب الامتلاك الفطري، وحب الدنيا، وحب المال، وحب الجاه

\*وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) الفجر

\*وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشِدِيدٌ (8) سورة العاديات.

\*الْمَالُ وَالْنَبُونَ رُبِينَهُ الْدَياةُ الدُنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الْصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) الكهف الكهف

\*زين للناس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَتْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَثْعَامِ وَالْفَضَةِ وَالْأَثْعَامِ وَالْفَضَةِ وَالْأَثْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) آل عمران

#### لكن الرزق من الله:

وهذه الرغبة في الامتلاك مباحة ومشروعة ومقررة فلا شبهة فيها ولا حدود لها في نص أو آية في أرض أو بحر أو سماء، بحيث لا يتردد المسلم في الامتلاك ذهبا أم فضة، عقارا أم مالا، أسهما أم صكوكا! إن كل ذلك مباح ومتاح، لكن المؤمن ينبغي أن يدرك أن حبه للامتلاك ورغبته فيه، ينبغي ألا تدفع به إلى الجشع واللهاث المضني نحو المال، لأن ما يأتيه من رزق هو في الأخير بقدر من الله تعالى. فهذا الرزق مقدر من الله، وما هو عليه من سعي مشروع ومحبب، هو جزء من قدر الله في توزيع الأرزاق على البشر!

\*قُل إِن رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْنَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) سورة سبأ \*قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّارِ قِينَ (39) سبأ

\*مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ (3)فاطِي

.. \*إِنّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرّرْقَ لِمَن يَشْنَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) الإسراء

\*وَفِي السّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \*فَورَبّ السّمَاءِ وَالأرْضِ إِنّهُ لَحَقّ مّثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنطِقُونَ »الذاريات (22-23)

\* اللَّهُ يَبْسُطُ الْرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

(26) الرعد

\* اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَنيْءٍ عَلِيمٌ (62) العنكبوت

\* أَوَلَمْ يِرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُلُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْنَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِثُونَ (37) الروم \*

\* قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشْنَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) سبأ

\*قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَبْسُئُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ۖ فَ فَهُو يَخْلِفُهُ ۚ وَهُو خَيْرُ الرَّارْقِينَ (39)سبأ

\* وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( 60) العنكبوت

# دعوة بينة إلى الإنفاق وعدم الإمساك:

لكن هذاك أصلا آخر في النفس الإنسانية مركوز فيها ومفروض عليه العمل به ،هو الإنفاق من هذا المال، والإنفاق من هذه الثروات والملكية الحلال. وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم بالأكل من الطيبات من الرزق والأكل الحلال. فالقرآن الكريم هو نفسه يدعو إلى الإنفاق! فكما حب المال فطرة محترمة، وكما الامتلاك مباح بكل أمدائه وتلويناته، فكذلك الإنفاق الحلال مطلوب ولازم ، بل مرغوب فيه، خلافا للإمساك وحبس المال ومنعه من أن يكون بين أيدي الناس.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) البقرة يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ (168)البقرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) المائدة

\* فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) الأنفال

\* فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) النحل

## الإنفاق الأطيب هو الأولى:

وإذا كان الإنفاق حلالا مباحا مطلوبا ومرغوبا، فإن هناك وجوها من الإنفاق مختلفة يحض عليها القرآن الكريم، هي الإنفاق في سبيل الله تعالى في إطار وجوه من الخير لا تنتهي، وهي

كلها تعبير عن تمكن الإيمان من القلب، بحيث ينفق المؤمن رضي النفس طامعا في قبول الله تعالى لإنفاقه وزكاته وصدقاته. إن ثمة عشرات الآيات العظيمة المدهشة في الحض على الإنفاق في سبيل الله والترغيب به، رضى لله ومحبة لأوامره. هذه الآيات الكريمة تغالب رغبات الشح والإمساك عند المؤمنين، وتحضهم على البذل والعطاء دون حساب. بل إن هذه الآيات تخاطب في المؤمن مشاعره العظيمة فتدعوه إلى الإنفاق من أطيب ماله وأقربه إلى قلبه ليتم بذلك إيمانه ويزداد يقينه.

\*وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) البقرة

\*لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمَالِكِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا السَّبِيلِ وَالسَّائِينَ وَفِي الْرَقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالسَّائِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (177) البقرة

\*وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) البقرة

\* مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وإليه ترجعون (245) البقرة

\*يَاْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)البقرة

\*مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةً مِانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَبُونَ (262) يَتْبِعُهَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَبُونَ (262) فَوْلًا مَعْوُوقٌ مَعْفُورَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبُعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِيٍّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَقْرَلُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَعْفُونَ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ لَا مَنْ مَكُولًا لَا يَقْرَلُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَعْفُونَ مَعْفُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَعْفُونَ مَالُهُ لِمَا عَفْوا فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ لَا يَعْفُونَ مَا لَكُولُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَتْعَاعَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ مَثَلُ الْدَيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوالُهُمُ الْبَعْءَ مَرْضَاتِ اللَّهُ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا الْفَقْ مَ الْكَافُونَ فَى اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُولِينَ فِي اللَّهُ لَعْفُونَ وَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ الْمُولِ فَي وَلَكُمْ مِنْ الْفَقُوا مِنْ طَيْعُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْكُولُ وَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنَ الْأَوْلُ اللَّهُ عَلَى مُ الْمُؤْمِ الْفَقُونَ وَيَامُولُ أَنْ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَعْفُولُ الْفَقُونَ وَاللَّهُ مُنَا الْفَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْفَقُولُ وَاللَّهُ مَا الْفَقُولُ وَاللَّهُ مُلِكُمُ بِالْفُومُ الْفُولُ وَلَا اللَّهُ عُلُولُ الْفَقُلُ وَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُ الْفَوْلُ الْفَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُلِكُمُ

مِنْهُ وَفَصْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَد أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو لَلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّبَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَى الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ الثَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلُولَ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (272) لِلْفُقُونَ أَمْوالُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهُمْ لِا يَسْأَلُونَ الثَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلُولَ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَائِيةً وَمَا تَنْفُقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلُولًا وَالنَّهُمْ وَلَا خُوفَى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ (274) الْبَقِرة وَلَى عَلَيْهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ (274) الْبَقِرة مَنْ الْتَعَلَّونَ أَمْوالُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا خُوفْ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَا خُوفْ عَلَى الللهِ وَلَا مُؤْلِلُهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِهِمْ وَلَا خُوفْ عَلَى الللهَ عَلْمُ الْمَالِلُولُ وَاللّهُ وَلَا عُلْهُ الللهَ عَلَى الللهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ وَلَا خُولُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ

\*آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرً كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَّهُوفً لَهُ اللّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَجُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَللّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا يَسْتَوي لَرَّهُو فَي رَخِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَللّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا يَسْتَوي مِنْ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللّهَ لَثُونَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّا مِنْ اللّهُ الْخُسْنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الّذِي يُقُرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) الحديد

\*وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) التوبة

\* خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)التوبة

فكل ما سبق من آيات كريمات هو حض على إنفاق للمال، ليس فقط فيما هو معتاد عليه الإنسان من مأكل ومشرب ومتطلبات الحياة الدنيا، بل هو إنفاق أهم وأكثر فائدة وثوابا وأثرا في المجتمع، هو الإنفاق في سبيل الله، في وجوه الخير الاجتماعي الكثيرة.

الوسطية في الإنفاق:

لكن الإسلام الواقعي الاقتصادي العملي لا يدفع بعيدا في الإنفاق على النفس وعلى الآخرين، بحيث يتعثر المؤمن وتتيه خطواته، بل يطلب منه الاقتصاد والوسطية:

\* وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قُولًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)الإسراء \*والَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) الفرقان

المال الطيب شرط الإنفاق: ووجه الله هو المقصود:

والإنفاق ليس مراءاة ونفاقا وتدليسا على الناس، بل هو إنفاق المؤمن الذي يرجو الثواب ويتحرى الطيب من المال والأجود منه:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ أَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَ بيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ أَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ حَمِيدٌ (267)البقرة

\*فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ (38) سورة الروم

\* النكير على الشح والشحيحين:

ثم إن الحض على الإنفاق في سبيل الله يصاحبه إنكار شديد على البخلاء والشحيحين، بحيث يخجل الإنسان من نفسه حين يسمع آيات الله تندد بالبخل والشح:

\*فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن(15) واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن(16) كلا، بل لا تكرمون اليتيم (17) ولا تحاضون على طعام المسكين(18) وتأكلون التراث أكلا لما(19)وتحبون المال حبا جما(20) الفجر وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)

\*الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَ ذَابًا مُهِينًا (37)

النساء

\* فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ (76)التوبة

\*إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37)محمد

\*الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ أَّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) الحديد \*وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْ خَطُونَ (58)

# \* وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ (34) النجم

\* وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَاثُوا يَكْذِبُونَ (77) التوبة

\*هَا أَنتُمْ هَاوُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِثُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ أَ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُ سِبِهِ ۚ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم(38)م حمد

# \*الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ أَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24)الحديد

\* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَنَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنْيُسِرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنْيُسِرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)الليل (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنْيُسِرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)الليل

\*أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) الماعون (7) الماعون

\*أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) النجم \*قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) الاسراء

فالآيات الكريمة السابقة وكثير من أمثالها، تتضافر وتتواءم من أجل تأكيد فطرية حب التملك في الإنسان ومشروعية هذا الحب وهذا التملك، ثم حض لهذا الإنسان المؤمن على الإنفاق في سبيل الله تعالى وحده، عبر خدمة الإنسان والمجتمع والإنسانية عموما. مع تحذيره المستمر من مغبة الشح وخزن المال والذهب والفضة وعدم صرفها في وجوه الخير.

# الفصل الثاني: اقتصاد المجتمع والدولة

لا يرى المتتبع لآيات القرآن الكريم التي تتولى الشأن المالي أو الاقتصادي، أنها تحمل في طياتها أنموذجا محددا لآليات عمل، أو تحديدا للعلاقات بين المكونات الاقتصادية، أو عوامل الإنتاج في المجتمع، وما شابه ذلك مما نراه في الأبحاث الاقتصادية. ولكننا من خلال هذه الآيات نرى تأكيدا على موضوعين مهمين، أولهما ضرورة مكافحة الفقر ورعاية ضعفاء المجتمع من فقراء ومساكين وأيتام ومملوكين وأسرى ومحدودي الدخل. والثاني هو تفتيت الشروات في المجتمع وإعادة توزيعها عن طريق آليات متعددة، تتوزع على مختلف سور القرآن الكريم في المصحف الشريف.

وسوف نرى أن القرآن الكريم لا يفصل بين الآليات الاقتصادية والمالية التي يقوم بها المجتمع، والآليات التي تقوم بها الدولة أو السلطة، في مجال مكافحة الضعف المالي والاجتماعي المتوقع وجوده في كل مجتمع ودولة. وإذا كانت آيات القرآن الكريم تتوجه إلى المؤمنين جميعا بالخطاب، فإن هذه الآيات تفترض ضمنا قيام جهة ما مسؤولة في مجتمع المؤمنين بجمع أموال الزكاة خاصة وتحصيلها، ثم توزيعها على مستحقيها الذين حددهم القرآن الكريم بنفسه بدقة. وعلى هذه الجهة المسؤولة المفترض وجودها ضمنا ، أن تقوم بالتوزيع حسب الفئات المحددة إن الأساس المتين لمكافحة الفقر والضعف في بنية المجتمع الإسلامي حسب القرآن الكريم ، هو الزكاة بكونها فريضة واجبة وإجبارية ، على القادرين من أبناء المجتمع، ثم توزيع أموال الزكاة هذه على فئات محددة بعينها من أبناء المجتمع. ثم هناك الجزء المتين الآخر الذي هو متممات الزكاة من صدقات متنوعة المصادر ومتنوعة في جهات توزيعها أيضا. وإذ لا تفصِّل آيات القرآن الكريم قيمة الزكاة المفروضة وكيفية حسابها، بل تدع ذلك للمؤمنين عبر توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الأمر من بعده، فإنها في الوقت نفسه حاسمة جدا في التأكيد على أن الزكاة فرض أساسي من فروض الإسلام مقرونا بالصلاة في كل آن وحين. لكن الزكاة ليست هي نهاية المطاف، بل إن المؤمن مدعو إلى الإنفاق على الضعيفات والضعفاء من أبناء المجتمع، بحيث تقوم صدقات المؤمن بدور كبير يعزز دور الزكاة ويكون بجانبها داعما ومساندا.

وسنرى من خلال آيات القرآن الكريم، أن مضمون فريضة الزكاة وما يصاحبها من أنواع العطاء ومنافذ توزيعها، هو رغبة قرآنية في أن يستخلص من أموال الأغنياء جبرا إن لم يتم طوعا، جزء يتم جمعه بوسائل طوعية وقسرية في الوقت نفسه لمن يتخلف طوعا. ثم يسعى القرآن الكريم إلى أن تتوزع الأموال وتتفتت الثروات في المجتمع، فلا تنحصر في أيد معينة أو سلطة محددة، بل تنتشر وتتناثر بين أيدي المؤمنين والمؤمنات. وهو ما سنراه أيضا في آليات تفتيت الثروة وتوزيعها في المجتمع، ليس عبر الصدقات والتبرعات فقط، بل عبر آليات مختلفة ممخالات مختلفة من فعاليات المجتمع الاقتصادية والدينية والاجتماعية.

#### \*أولا: فرضية الزكاة وأنظمتها

إن هناك عشرات الآيات التي تؤكد فرضية الزكاة وأنها كالصلاة سواء بسواء: \* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) البقرة

\* وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ

مُعْرِضُونَ (83) البقرة

\* لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ آَوُلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمَلَائِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (177) البقرة

\* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا أَذُنُّ وَأَنْهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا أَذُنُّ وَأَدْهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) البقرة

\* لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) النساء

\* وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الْصَّلَاةَ وَآمَنْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأَكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيناتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيل (12) المائدة

\* إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

(55) المائدة

\* وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الأعراف

ثُ فَإِذَا انْسلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمُ فَإِذَا الْمُشَرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) المَّهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) التوبة

\* فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) التوبة

\* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) التوبة

\* وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) التوبة

\*ُ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) الأنبياء

\* الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) الحج

\* وَجَاهِذُوا فِي اللَّهِ كُوَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الْشَاسِ فَأَقِيمُوا الْصَلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) الشَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) الحج

\*) رِجَالٌ لَا ثُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ

فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) النور

\* وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ (56) النور

\* طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ النَّاكِةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) النمل ِ

ويوحون الراحة وبهم بو تَحَرِّم هم يوحون (٥) المَّدِينَ الْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ \* الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ (4) لقمان

\* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) الأحزاب \* قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزِّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) فصلت

لِعَصْدِدِينَ (0) الدِّينَ \* يُونُونَ الرِّكَاهُ وَالْمَ بِهُ حِرْهُ لَمُ كَاثِرُونَ (1) تَصَلَّكُ فَ اللهُ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) المجادلة

" عَادِيهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَيْهُ وَالْحَيْهُ وَاللّهُ وَرَلْمُولَ وَاللّهُ عَلَا لَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ الْقُرْآنِ عَلْمَ أَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَرْضَى وَآخُرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَرْضَى وَآخُوا اللّهَ وَآخُرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَعُوا اللّهَ وَآخُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا اللّهَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللله

\* وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَّمَة (5) البينة

\* وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) مريم \*) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) مريم

فالآيات الكثيرة التي سبق إيرادها، تقرن بين الصلاة والزكاة بشكل لا انفكاك فيه، لكن سورة التوبة تمضي أبعد من ذلك حين ترى أن شرط الالتزام بالزكاة سبب لانضمام المؤمن إلى مجتمع المؤمنين، وأن تخلفه عن هذا الركن الركين، مدعاة لإقصائه عن المجتمع ونبذه منه. فأداء الزكاة مع الصلاة شرط لتخلية سبيل الذين كانوا مشركين

بعد حصارهم وحربهم والتضييق عليهم. وكذلك فإن التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شروط ليكونوا إخوانا في الدين وجزءا من المجتمع المؤمن.

- \* فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)التوبة
- \* فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . (11)التوبة

## \*ثانيا: تحديد مستحقى الزكاة

- ويحدد القرآن الكريم مصارف الزكاة ومستحقيها بشكل دقيق لا لبس فيه:
- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ . وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبُنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)التوبة
- فها هنا ثماني فئات واضحة تدفع إليها وحدها، ما أمكن تحصيله من عائدات الزكاة . حصرا. ومن الجلي كذلك أن هذه الفئات يمكن تحديدها بقوانين ، يتواضع عليها المؤمنون أو تقوم بها الدولة إن كان هناك دولة وسلطة. فما الفقير وما المسكين ، وما المؤلفة قلوبهم...كل ذلك يحدده المؤمنون حسب الظروف والمتغيرات والإمكانيات المتاحة. وغني عن البيان هنا أن المقصود بالصدقات في هذه الآية ، هو الزكاة الشرعية باتفاق الفقهاء والمفسرين.

# \*ثالثا: تفتيت الثروة

قد تكون آيات الإنفاق قابلة للفهم والتأويل بشكل منفرد وكلا على حدة، لكن النظر إليها كجملة واحدة يعطيها أبعادا أخرى كثيرة ومهمة، أبرزها أنها تلتئم في هدف كبير يؤثر في المجتمع ماليا، بحيث تتفتت ثروات المجتمع بين أبنائه، ولا تبقى في نطاقات ضيقة، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بكلمات قليلة خطيرة المعنى "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" ومن هذه الآيات والمعاني ما يفهم مما يلي من نصوص:

#### 1-واجب الإنفاق على الوالدين حال العجز:

تتعدد وجوه الإنفاق بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من المحتاجين. ويحث القرآن الكريم على البدء بالوالدين والأقربين مما هو أقرب للفطرة السوية. فإذا قدر

# لأمر ما عجز الوالدين وحاجتهما للعون، فإن الأبناء هم أولى الناس بالإنفاق على والديهم:

\*يَسْنَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِنُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَوْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) البقرة

### 2-توزيع الفيء والعائدات المالية:

ويشكل توزيع الغنائم في الحروب مما هو مألوف في الحياة الإنسانية، أحد طرق توزيع الثروة أيضا. إن مال الفيء للنبي ينفقه في مصارف الخير، ثم هو لليتامى والمساكين وابن السبيل.

\*وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مَنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) الحشر

#### 3-تفتيت الثروات بالتوريث الأسري

يفصل القرآن الكريم كثيرا في طريقة توزيع الثروة بسبب الوفاة، بحيث تتعين الحصص أثناء القسمة بطريقة تستوعب أكبر قدر ممكن من الأقرباء، مع حصرها أحيانا بأقرب الورثة. ويلفت النظر هنا الاهتمام بحصص النساء بشكل واضح، إذ لا تغيب النساء عن القسمة أبدا، كثر المال الموروث أو قل.

\*لِلرّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا اللّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيُتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ثَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (10) النَّيَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ثَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (10) لَلْأَنْفَى وَالْمَا يَلْكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلِدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْقَا السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةً يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ أَبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ ثَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللّهُ كَانَ لَهُ عَلْمَ اللّهُ كَانَ لَهُ مَنْ اللّهُ كَانَ لَهُ مُولَاكُ أَنْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللّهُ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِكْنُ لَهُمْ أَقْرَبُهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَرْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ اللهُ لَونَ عَلَى اللهُ وَلِكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ كَاللّهُ وَلِكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا عُولَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ وَالْمُؤَلِّ اللللهُ مَلَى مَا تَرَكُمُ وَلَكُ وَالْمُونَ الْمُؤْلُولُ وَلَكُمْ وَلَدُ فَلِكُمْ وَلَدُ فَإِلَى وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَدُ فَاكُمُ وَلَكُ وَلَهُ أَنْ وَلَهُ أَوْ أُخَدًا فُلُونَ عَلَى مَاكُمُ وَلَدُ فَاكُمُ وَلَكُ وَلَو لَولَا لَهُمُ أَوْلُولُولُولُولُولُولُولَ فَيْت

فَإِنْ كَاثُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركاء فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جُنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِأَبوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَاحِدُمْ نُولِهُ ثَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) سورة النساء يُدْخِلْهُ ثَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) سورة النساء

### 4-تفتيت الثروة بتبعات الطلاق المادية: \_

لا يخلو مجتمع من حالات الطلاق وانفصال الأزواج. ولقد رتب القرآن الكريم تبعات مادية على الزوج المطلق ، تلزمه بالإنفاق بصور شتى، مما يفرق ماله في المجتمع. وإذا كانت آيات الطلاق تذهب بعيدا في تفصيلات الطلاق والعدة وفرص الزواج مرة ثانية، فإن هذه الآيات نفسها، تتضمن تفصيلات مهمة في الإنفاق على المطلقات وأولادهن، وطريقة السكن وتقدير حجم المال المنفق. كلها آيات تنتهي إلى انتشار مال النفقات في الأسرة والمجتمع.

\*يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَحْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّيَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِثْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَق اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا (2) لِللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْعٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَبَسْنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ الْتَبْثُمْ فَوَلَّتُهُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْعٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَبَسْنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ الْتَبْثُمُ فَوَلَّ تُعْلَى اللَّهُ يَجْعَلْ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ أَشُهُ هُو وَاللَّائِي لَمْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُحِيضُ مَنْ نَقْقِ اللَّهُ يَجْعَلْ اللَّهُ لِيكُمْ وَمَنْ يَتَق اللَّهُ يَكُونُ عَنْهُ سَيَتِيَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَوْلُولُهُ وَلَاكُ أَمْنُ اللَّهُ أَلْكُمْ وَمَنْ يَتَق اللَّهُ يَكُونُ عَنْهُ مَنْ لَكُمْ فَاتُوهُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَ لَكُومُ وَالْ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ وَلَا تَضَارُ وهُنَ لَكُمْ فَاتُوهُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ وَلَا يَلْكُمْ فَاتُوهُ فُو فُو اللَّهُ وَلَا تَعْاسَرُتُمْ فَسَارُ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ لَا يُكَنِّ لَكُمْ فَاتُوهُ فُو فُلُولُولُ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ لَعْ يُكُومُ اللَّهُ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

\* لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مَنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَصْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو اللَّقَتُوى وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) سورة البقرة

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ اَكُمْ أَنْ تَرَثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا الْتَيْتُمُوهُنَّ إِلَا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُ السَّتِبْدَالُ رَوْجٍ مَكَانَ رَوْجٍ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيه خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ السَّتِبْدَالُ رَوْجٍ مَكَانَ رَوْجٍ وَاعَدْ هُوَا مَنْهُ شَيْنًا أَتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأَخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا (21)النساء تُأَخْذُونَهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَئِاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَ وَلَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ عَنْهُ سَيَئِاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَ عَلَيْهُ مَنْ وَجْدِكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَئِاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَ عَنْهُ سَيَنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكُنُوهُنَّ عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ فَوْلًا عَلَيْهُ وَلَى أَنْفُولُوا عَلَيْهِ فَلَ اللَّهُ بَعْدُ وَمُ اللَّهُ لَا يُعْرَوفُ وَلَا اللَّهُ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ وَلَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) الطلاق وَالأَمْر نفسه يتعلق برعاية المواليد حيث يلزم الوالد بالإنفاق على الرضيع عند ولامين كاملين، مع كل ما يتطلبه الإنفاق من طعام وكساء:

\*وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُثَاحَ عَلَيْكُمْ إِذًا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ (233)البقرة

5-اقتصاد العقوبات: الإنفاق مقابل الأخطاء الدينية والدنيوية: .

من أغرب طرائق تفتيت الثروة في القرآن الكريم، نظام الغرامات المالية التي تفرض . بسبب أخطاء دينية أو تقصير في بعض المجالات ومن ذلك:

كفارات التقصير في الحج

أول مظهر من مظاهر الغرامات المالية مقابل الأخطاء أو التكاسل عن العبادات أو أي . سبب آخر هو نظام الكفارات في الحج، والحنث بالأيمان وتجاوز حرمات مكة والشهر الحرام:

\*وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِنْ صيام أَوْ مَصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ عَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)البقرة ثم كفارة الأيمان المغلظة التي لا يفي المؤمن بها، وكفارة الصيد في المسجد الحرام، وكفارة الظهر.

كفارة الحنث بالأيمان:

\* لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَاثِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ • عَشَرَةٍ مَسناكِينَ مِنْ أَوْسنَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسنْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَاثِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) آل عمران

كفارة الصيد في الحرم:

\* يَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاعٌ مِثْلُ مَا . قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ فَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتَقَامِ (95) آل عمران

كفارة الظهار:

\*وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا . ذَلِكُمْ تُو عَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) المجادلة

6-نظام خاص: المكاتبة: •

ومن أقوى أنظمة تفتيت الثروة في العصور الإسلامية المبكرة كان نظام المكاتبة، حيث يستطيع العبد شرعا، طلب حريته مقابل مال معين يدفعه لسيده الذي سبق له أن اشتراه بمبلغ معين أو امتلكه لأي سبب آخر. لكن القرآن الكريم لا يكتفي بطلب مساعدة المكاتب لينال حريته مقابل المال، بل يطلب من السادة التخلي عن أموالهم وينالوا ثواب إعطاء الشخص حريته.

\* وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَاثُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ ثَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَوْلًا لِللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُولٌ رَحِيمٌ (33) سورة النور

7\_رعاية اليتامي:

\*يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَتُقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَاثُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا (3) وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَاثُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا (3) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَاثُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا (3) وَأَنُوا النِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) وَلا وَآتُوا النِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نَحْلَةً فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا لَيْهُمْ وَلا النِسَاءَ مَنْ اللَّهُ لَكُمْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا أَوْالِدَانِ الْلَكَةَ مَلِ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فَيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا أَمُوا الْهُمْ وَلا تَلَالًا مُعْرُوفًا (5) وَالْتَلَامُ وَلا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْسُنَّهُمْ وَلا تَأَكُلُوهُ الْمَعْرُوفَ وَلَا إِللَّهُمْ أَمُوا لَهُمْ فَأَشْهُمُ وَلا تَلَالَهُمْ وَلا الْمَعْرُوفَ وَلَا الْمَعْرُوفَ وَلَا الْمَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءَ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءَ نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاء نَصِيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاء نَصِيبٌ مَنَ مَنَ عَنْ الْوَالِدَانَ وَالْأَلُولُونَ مَنَا الْوَالِدَانَ وَالْأَلْسَاءَ الْمُعْرَافِهُ الْمُ الْمُولِلَا الْوَالِدُونَ وَلَا الْوَالِقُومُ الْفَالِدُانَ وَالْمُولِلُولُوا لَهُ الْوَالِدُونَ وَلَالْوَالِدَالَا الْمُعَلِيلُوا الْمُؤَلِي الْوَالِونَ الْوَالِدَانَ وَالْمُو

منْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (10) النساء يَأْكُلُونَ فَي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا (10) النساء ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) الإسراء

#### اقتصاد مميز وموسمى: اقتصاد الحج:

الحقيقة أن الحج كفرض أساسي من فروض الإسلام، يشكل من أحد جوانبه معنى . اقتصاديا مهما، إذ ينبغي على الحاج أن يبذل ماله في الحج دون بخل أو تقتير، وأن يفدي بعض تبعات الحج إن أخل بها بالفدية.

لكن اقتصاد الحج يتجلى في مواطن كثيرة منها تنشيط مكان الحج نفسه باستضافة . الحجاج وترتيب إقامتهم وشؤون حياتهم اليومية مما يجعل مكة المكرمة والمدينة المنورة موطني نشاط اقتصادي مميز في موسم الحج، وهو ما نلمسه حتى في أيامنا الحالية.

ومما يلفت في القرآن الكريم حقا، إشارته إلى الجانب الاقتصادي للحج في دعاء . إبراهيم عليه السلام من يوم أن بنى الكعبة المشرفة، فهذا ليس أمرا محدثا، بل معنى أشار إليه التنزيل الحكيم حكاية عن دعاء إبراهيم:

\*وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِلْاَ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ الْجَعْلُ هَذَا بَلِدَاهُ مَنْ الْمَصِيلُ (126) البقرة فَلْمَالُولُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيلُ (126) البقرة

\*وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مِنْ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مِحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَقْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ

صِيام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُكُ فَإِذُا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَع بِالْعُمْرَة إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي فَمَنْ لَمْ يَجِد فَصِيام تَلاَثَة أَيَامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ عَاصِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ حَاصِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضٍ فِيهِنَّ الْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسنُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوَّدُوا فَإِنْ فَي الْحَجِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا وَتَرَوَّدُوا فَإِنْ مِنْ الْخَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ فَضْلًا مِنْ رَبِكُمْ فَإِذَا أَفَصْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّه عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ (198) البقرة

#### الفصل الثالث: المحرمات الاقتصادية

لا تكتمل اقتصاديات القرآن الكريم ومالياته، إلا بالحديث عن المحرمات المالية في التعاملات الفردية والجماعية وسياسات الدولة، حتى إن كانت الدولة غير حاضرة بمعناها المألوف حيث هناك مجتمع وسلطة. وكما هو معروف فإن أم الخطايا في الجانب المالي في القرآن الكريم هي الربا، وإن الحرب على الربا هي أم الحروب المالية. إن الربا آفة الآفات وعلة العلل، والحرب ضده هي حرب من الله تعالى. ولكن الربا في القرآن الكريم كما هو جلي في آياته ليس محدد المعالم ولا تعرض حالاته وصوره على الإطلاق، ولا يقال في القرآن الكريم لحالة معينة إن هذا بيع وإن هذه الحالة هي ربا! ربما كان ذاك واضحا للأجيال الإسلامية الأولى لمعايشتهم الوانا من الربا كانت في الجاهلية وبقيت صورها في الأذهان. لكن صور الربا كما يظهر من التاريخ والواقع المعاصر والمستقبلي، قد تتغير وتتحور وتتبدى في معالم جديدة كل زمان ومكان.

## \*أولا: حرمة الاقتصاد الربوي. النظرية القرآنية في الربا وحرمته:

الربا حرام بين واضح. والآيات التالية تصفه بأسوأ النعوت. هي تنذر المؤمنين الذين لا يتركون الربا بحرب من الله ورسوله. إنه عمل ممحوق جزاءه النار يوم القيامة. آيات كريمة في غاية القوة والحسم بشأن حرمة هذا الأمر.

\*فَبِظُنْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) آل عمران

\*الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَتَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاثْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي وَالسَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاللَّهُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعِلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهُ وَإِنْ تُنْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالْكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلُمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَرَسُولِهُ وَإِنْ تُنَهُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالْكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلُمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وَلَا يُعْلَمُونَ (280) وَاتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى وَيْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ (281) البقرة وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلُمُونَ (281) البقرة وَكُنْ تَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ (281) البقرة

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) آل عمران النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) آل عمران

\* وَمَّا آتَيْتُمْ مَنْ رِبًا لِيَزَّبُوَ فِي آَمُوَ الِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) الروم

فهذه الآيات الكريمة كما هو واضح لا تحدد شكل الربا بصورة معينة، ولا تضع حدودا واضحة بينه وبين البيع الذي هو حلال بنص القرآن ذاته. فإذا نعى القرآن الكريم على من يخلط بين البيع والربا، فإنه بالفعل لم يحدد لنا الفواصل بينهما. ولعل أقرب تفسير لهذا أن صور البيع مرت بأشكال كثيرة على مر التاريخ، وهي صور ما تزال تتغير وتتبدل. وكذلك صور الربا تلونت كثيرا وما تزال تتغير، وينبغي على المؤمنين أنفسهم البحث الجدي فيما هو بيع وفيما هو ربا. لكن مضمون الربا في هذه الآيات يتعلق بجنى الأرباح من الإقراض أضعافا مضاعفة.

ولعل من رحمة الله بالمؤمنين أنه ترك لهم تحديد ما هو بيع وما هو ربا، لكي تسيل الحياة المالية بيسر وسهولة. وربما إن تحديد الربا بصورة دقيقة، قد يؤدي إلى التعسف في القوانين والتشريعات، وربما يصعّب من الحياة الاقتصادية بشكل عام. لذا كان هناك تشديد على حرمة الربا واعتباره مصيبة كبرى ، وتوضيح لا لبس فيه أن البيع والمتاجرة حلال.

# ثانيا: تحديد آخر لمحرمات مالية:

ولا يكتفي القرآن الكريم بتحريم الربا وتجريمه، بل يضع أمام المؤمنين مجموعة أخرى من المحرمات الظاهرة والخفية، تترك لضمير المؤمن وللمجتمع أيضا أن يحددها ويبين بالقوانين تفصيلاتها:

#### 1-حرمة أكل مال اليتيم:

"وتأكلون التراث أكلا لما" (18)الفجر.

وهذا من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، حيث لفت مبكرا إلى التشديد على أولئك الذين يأكلون ميراث المتوفين بطريقة فيها تعد وتجاوز.

## \*2-وحرمة أكل المال بالباطل:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) النساء ومن الواضح أن هذه الآية لا تبين كيف يكون أكل المال بالباطل، وكيف نفرقها عن التجارة بالتراضي فيما بين المتاجرين، مما يتتبع اجتهادا في التأويل، وصياغة التشريعات التي تكفل تنفيذ هذه المبادئ والتوجيهات.

## \* 3-وحرمة الرشوة ولاسيما تجاه الحكام:

\* وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقرة

## 4-وتحريم احتكار الموارد المالية وتركيزها بيد الأغنياء خاصة

\*مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَدُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

## \*5-وحرمة التبذير في الإنفاق

\* وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَاثُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) الإسراء تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) الإسراء

## \*6-ومحاربة الغش والتطفيف:

- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) الإسراء - وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) المطففين

# الفصل الرابع: قصص اقتصادية موحية

تحفل آيات القرآن الكريم بقصص تاريخية أو واقعية تتناول الشأن الاقتصادي والاجتماعي بصورة توحي إلى القارئ أو الباحث أو المفكر، بدروس وتجليات شتى في مجال المال والاقتصاد والاجتماع. هذه الدروس قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، لكنها تضيء جوانب من التوجهات القرآنية التي يريد القرآن الكريم منا أن ندركها ونلتزمها.

والحقيقة أنه لا يراد من هذه القصص تحديد قوانين او تشريعات أو قوانين، بل هي لإنشاء قلب مؤمن محب للخير والإنفاق، بعيد عن الشح والأنانية. ملتزم بالقسط والعدل والأمانة وإعطاء الحقوق لأصحابها. إن هذه القصص يراد منها في النهاية مكارم الأخلاق في مجال العلاقات الاقتصادية والمالية بين أبناء المجتمع المؤمن، بل في الإنسانية كلها، لما أن هذا القرآن الكريم خطاب الله للإنسان كل الإنسان. هذه القصص يراد من قارئها أن تخالط روحه قيم الإيمان والإيثار والعدل وتنمية الحياة. إنها دروس متنوعة الصيغ، لكنها في الحقيقة تمثل جوهر الاتجاهات القرآنية ومراميها البعيدة، بحيث تخالط أرواحنا، وأنفسنا، وعقولنا، وأفئدتنا.

ولا تحتاج هذه القصص إلى شروح أو توضيحات. هي قصص نابضة بالحياة والحركة والتصوير ومختلف تقنيات السرد الجميلة التي تأخذ بالألباب فيدركها الصغير والكبير، والمتعلم والجاهل، والتقي والبعيد عن هدى الله. هي معان ومفهومات (متقدمة) جدا مثل نظرية القوة والأمانة في مطلب يوسف من ملكه، التي هي النظرية (المتعبة) حيث تجهد الإنسانية في العثور على القيادات القوية صاحبة الكفاءة وحسن التدبير، إلى جانب الأمانة والانراهة والاستقامة في الشؤون كلها، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا. وكذلك فإن تخزين الحبوب لسنوات طويلة لمواجهة القادم الصعب من السنين هو أمر تحتاجه الإنسانية حتى في أحسن أحوالها اليوم، حين نتحدث عن الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب أو المواد الخام الأخرى. كلها قصص موحية نتعلمها من القرآن الكريم.

## 1- قصة أصحاب الجنة غير الشاكرين:

والمغزى النهائي لهذه القصة أن هؤلاء الذين كان عندهم جنة ملأى بالثمار، أقسموا أن لا يعطوا منها الفقراء فعاجلهم الله بتدمير جنتهم وحرق محاصيلهم حتى أصبحت جنتهم هباء منثورا.

\*إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ (20) فَتَنَادُوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (24) وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (24) وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ يَدْخُلُنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32)القلم

## 2-الثناء المبكر في القرآن المكي على الإنفاق:

ومن قصص القرآن الكريم في الثناء على الإنفاق في سبيل الله قصة أبي بكر رضي الله عنه الذي امتدحه القرآن الكريم في أنه يؤتي ماله يتزكى ، قاصدا وجه ربه الأعلى. ولئن قيل إن الآيات نزلت في أبي بكر فإن دلالتها تسع كل مؤمن يتزكى وينفق في سبيل الله ورضى الله. وهي قصة من قصص القرآن الكريم اللافتة بسبب من نزولها المبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\*وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّى (14) لَا يَصْلَلهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَلْهُدَى (12) الَّذِي يُوْتِي مَاللهُ يَتَرَكَّى (18) وَمَا لِأَحْدِ وَيَوْلَى (15) اللّهِ عَنْهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) الليل

## 3-سورة يوسف: الاقتصاد الطوارئي والمخزونات الاستراتيجية:

تحفل سورة يوسف بالإشارات المالية والاقتصادية والإدارية. ومن أوائل السورة نجد (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) فها هنا أناس لا يقدرون القيمة الحقيقية (للسلعة) التي بين أيديهم فهم يبيعون يوسف اليافع الذي وجدوه في الجب يثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، وكانوا لرداءة تقديرهم من الزاهدين بيوسف وقيمته الحقيقية عليه السلام. ثم نمضي مع السورة في معان أخرى أساسية في مواضعها:

# 1 قيادة الاقتصاد بالقوة والأمانة معا:

وهذا ملمح اقتصادي لافت جدا في القرآن الكريم حيث يحتاج الاقتصاد في الدولة إلى وجود القيادات التي تجمع بين القوة، والكفاءة، والأمانة، والنزاهة. فحاكم مصر المتمرس يريد استخلاص يوسف لنفسه، وتمكينه في القيادة وإدارة أمور الدولة لأنه أمين، فوق التمكين الذي سيحصل عليه. ثم إن يوسف عليه السلام الواثق من نفسه وإمكانياته، يرشح نفسه دون تردد لقيادة اقتصاد البلد، فهو يعلم أنه (حفيظ عليم) يتحلى بصفتي الضبط والعلم معا!

\* وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسِنُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ثُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) يوسف حَيْثُ يَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) يوسف 2-العدل بأبهى صوره هو سياسة الأنبياء: إن يوسف عليه السلام لا يمكنه معاقبة أحد إلا

\*وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفُ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبُسْ بِمَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَا جَهَّرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ السَقَايَةَ فِي رَحْلِ أَجِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُوَذِنَ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبُلُوا وَأَقْبُلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَقْقِدُونَ (71) قَالُوا نَقْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاسَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا وَأَنَا لِيهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاقُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي وَالْمَالِكِ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ وَقُو مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاقُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي وَمَا كَنَّا لِيُوسُفَ الطَّالِمِينَ (75) فَبَدَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيلُوسُفَ وَعَاءِ أَجِيهِ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيلُوسُفَ وَعَاءَ أَجِيهِ مُقَبْلُ وَعَاءَ أَجِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءَ أَجِيهِ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيلُولُكُ وَلَولُ كَذِنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيلُوسُفَ وَقُوقَ كُلِّ ذِي عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَى الْمَالِمُونَ (76) قَالُوا إِنْ يَسْرَقَ فَقَدُ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ عَلِيمً الْعَرْيِلُ إِنَّ لَكُ أَبِا شَيْحًا كِيرًا فَكُذُ اللّهِ أَنْ نَافُهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَادُ اللَّهِ أَنْ نَافُذُ إِلَا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا لَمُكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَادُ اللَّهِ أَنْ نَافُذُ إِلَا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا لَكُولُهُ إِلَا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا لَكُولُولُ مَنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَادُ اللَّهِ أَنْ نَافُذُ إِلَا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ إِلَى مَنَ الْمُعْرَالِ فَيْ الْفَالُولُولُ الللّهِ أَنْ نَافُدُو إِلَا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ إِلّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُهُ إِلَا مَنْ وَكُولُولُ مَا لَكُولُوا عَلَامُ الْمَالِ الْفَلَالُ وَلَا لَكُولُولُوا لَكُولُولُ اللْفُولُولُ الْعَلَالِي الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْفَالِقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِي

## 3-المخزونات الاستراتيجية:

السارق المفترض.

وبغض النظر عن فعالية الطريقة التي اقترحها النبي يوسف، واستخدمها حاكم مصر، فإن مفهوم التخزين الاستراتيجي لسبع سنين، أمر في غاية الأهمية اقتصاديا، وهو ما تطلعنا عليه آيات القرآن الكريم من رواية النبي الكريم يوسف الطويلة.

\* وَقَالَ الْمَلَكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سَنْبُلَاتٍ خُضْ وَأَخَرَ يَاسِمَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُوْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلَهِ نَحْنُ بِتَأْوِيلِهِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلَهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسئفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسئفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سَنْبُلُهُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنْبُلُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ سَبْع مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعْلَثُ سَبْعً الْمَالُونَ (48) ثَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعْلَثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) يوسف النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) يوسف

### 4-قارون وفحش الثراء والدار الآخرة:

هاهنا قصة فريدة في مغزاها وإيحاءاتها وآثارها النفسية! إن قارون في أبهى قوته وزينته، وإن المؤمنين على إيمانهم، لا يستطيعون نفي تأثرهم بهذه الأبهة والقوة، والتمني أن يكون لهم شيء مما لقارون. لكن أهل الإيمان القوي المكين يعلمون أن هذه زينة خادعة، وأن ما عند الله أعلى وأفضل. هي قصة تخالط قلب المؤمن فتعطيه قوة معنوية دافعة تخفف عن قلبه شعور الحاجة أو الفقر أو قلة متاع الدنيا، وتترك في نفسه مشاعر الإيمان ومحبة الله ورضاه. هذه قصة مالية إيمانية صرفة، تذهب بعيدا في تحليل مشاعر الأقوياء والجبابرة والضعفاء والمساكين ، القانعين والمتطلعين والمتشوفين. أنموذجات مختلفة الإنسانية على مر الأيام والتواريخ.

ّٰإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَثُوعُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُرِحِينَ (76) وَالبَّتَغ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّالْ الْآخِرةَ وَلَا تَبْغ اَلْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدَ أَهْلَكَ مِنْ اللَّهُ لِللَهِ لَا يُسْتَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَولَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ أَهْلِكَ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدَ مِنْهُ قُوةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَلْ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِي قَالُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظِّ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُتَقِينَ (83) سُورة اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْمُتَقِينَ (83) سُورة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَل

#### <u>5-قوم سبأ جنتان عن يمين وشمال:</u>

\*لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَثَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَّ ثُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسُفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَيكُورٍ (19)سبأ

#### 6-الاستقامة المالية والإيمان. قصة قوم شعيب:

\*وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَقْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87)سورة هود يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَقْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87)سورة هود

#### الفصل الخامس:

# صيغ قانونية محكمة: توثيق العقود

إذا كان مجمل آيات القرآن الكريم يؤكد على القيم والأخلاق والضمير الإنساني في مجال المال والأعمال والاقتصاد والاجتماع، فإنه في الوقت نفسه ليدهشنا باعتنائه بالتفاصيل الدقيقة أحيانا بحيث تتناول تفصيلات لا تخطر ببال إنسان، فكأنما القرآن الكريم نصوص كتاب معجز في الإحكام والدقة والاعتناء بكل صغيرة وكبيرة. ومن ذلك الآيات العظيمة التالية في توثيق الدين وإشهاد الشهود، وحالات السفر والحضر، والكتابة والنساء والرجال، وتفصيلات كثيرة لا تنتهي معانيها ،إلى أن تنتهي إلى مقاصد القرآن الكريم العليا ومراميه النهائية في الإعلاء من شأن الإيمان العميق والإيمان بيوم الحساب!

## \* توثيق العقود:

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسنَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ يَاٰبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَظِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهُدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهُدَاءِ أَنْ تَصِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُحْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا إِلَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَعْيِرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا إِلَا أَنْ تَكْلُولُ أَلْ تَرْتَابُوا إِلَا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَانَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَنِيْءٍ عَلِيمٌ يُضَارً كَاتِبٌ وَلا شَنَعُ عَلَى سَفَو وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُودِ الَّذِي الْأَدِي وَلَمْ تَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُودِ اللَّذِي الْأَدِي الْأَدِي اللَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) لِللَّهُ عَلَى عُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) البقرة. بِهَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) البقرة.

# الكتيب الرابع

الحالات النفسية في القرآن الكريم

#### مقدمة

# \*فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا خَفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) الأنعام

وهي بداية التأمل والتدبر والتفاعل والتفكير في هذه الحالة النفسية المميزة. فأنت حين يريدك الله للهداية، ييسر لك سبلها، فيتقبلها قلبك وتتفاعل معها أشواقك وعواطفك وتأملاتك، وينشرح لها صدرك، وتتسهل لك من ثم القراءات والصداقات والبيئات والشراكات والعمل وكل ما يأخذ بيدك إلى سبيل الإيمان والالتزام والانصياع لله تعالى، بقلب محب ودود. فينشرح صدرك للإيمان، وينشرح صدرك للإيمان، وينشرح صدرك للإيمان، وينشرح صدرك للإيمان والعياذ بالله، يضيق صدرك، وتختنق شرايينك والتزاما رفيقا. وحين يكتب عليك الشقاء والعياذ بالله، يضيق صدرك، وتختنق شرايينك وتنكمش أوردتك، فكأنك تصعد جبلا عاليا باردا قليل الهواء كثير العقبات والتعاريج والمنحنيات، أو كأنك تغرق في ماء كثيف يكاد يخنقك ويطلع بروحك من أعماقك.

مع هذه الآية الكريمة كنت أتأمل وأفكر وأقرا ، فلا أجد أبلغ وأجمل وأفصح وأدق وصفا وتحليلا وتصويرا ، لحالات الإنسان في رغبته بالإيمان وتوفيق الله تعالى له ليذهب في هذا الطريق. أو يرغب في الهروب من سبيل الطاعة، والبعد عن الإيمان فتتراقص له الشياطين وتتزين له سبل الضلال من يمين وشمال وقدام ووراء، فما يجد نفسه أخيرا إلا في قعر الباطل منكبا على منخريه، غارقا في الباطل وحمأة الشر، لا ينقذه منها إلا رحمة الله العزيز الحكيم.

وكمثل تلك (الاستنطاقات القرآنية) التي بدأت في التأمل فيها وتدوينها منذ فترة ليست بالطويلة، أمضي اليوم مع هذا التأمل والاستقصاء والتدبر، فيما دعوته (الحالات النفسية في القرآن الكريم)، فأجمع فيما بينها، وأتأمل المشتركات والمتداخلات فيها، وأرتبها وأصنفها وأدرسها وأتدارسها، أملا في بحث في القرآن الكريم، ينضم إلى باقي الأبحاث التي أعكف عليها، مما أبتغي به ثوابا ومغفرة، وبصيرة في الدين وزيادة فقه ومعرفة، منصبة أساسا على القرآن الكريم والتنزيل الحكيم.

والبحث هذا يدرس (الحالات النفسية) التي تنتاب الإنسان فيما نراه في القرآن الكريم. ولا نريد الغوص في تحديد ما هو (حالة نفسية) من تعريفات أو مصطلحات مما هو في علم النفس والدراسات النفسية الأكاديمية، غير أننا نؤكد أنه لا يقصد بالحالة النفسية هنا ما هو مرض نفسي في علم النفس، إنما نقصد معاينة لحالات معينة تنتاب امرأ ما ، تجاه قضية أو موقف أو تفاعل...وكيف صور القرآن الكريم هذه الحالة وأبان عن دواخلها ومكنوناتها، بطريقة خاصة هي طريقة كتاب الله العزيز العليم. فنحن نريد أن نأخذ الأمر ببساطة ومباشرة،

فنتناول ما في القرآن الكريم من تلوينات نفسية أو معاناة أو تحولات وتبدلات ،تتعلق بالإنسان خاصة، مما هو مبثوث بين دفتي المصحف، فنحصيه قدر المستطاع، نتأمله وندرسه ونستنبط منه ما يفيدنا أفكارا، أو علما، أو جماليات، أو ما يتأتى لنا بإذن الله من فهم وتأويل.

ونحن لا نريد تعسفا في الاستنباط أو تمحلا في المفهومات أو حملا للنصوص على غير ما تحتمل في معظم الأمور. فهذا الكتاب العظيم هو في مقاصده النهائية ، هو كما يصف نفسه، هداية من الله للإنسان، يأخذ بيده ويدله على طرق الخير والصلاح والسعادة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) الأنفال. فهو سهل ميسر قريب التناول لكل إنسان يقبل عليه وإن لم يفهم كل ألفاظه ويحط بتأويلاته، فهذا أمر لا يستطيعه بشر" قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي كَلُ أَلْفَاظُهُ ويحط بتأويلاته، فهذا أمر لا يستطيعه بشر" قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) الكهف.

ولا بد من الإشارة إلى أن الآيات الكريمة المنتقاة هنا، تحمل ضمنا معان ودلالات كثيرة مما هو أكثر وأبعد معنى ومغزى وقصدا ودلالات من الحالات النفسية. إنما نحن أخذنا هذا الجانب فقط، لأنه موضع البحث والدراسة.

ولا بد من الإشارة هنا كما أشرنا في تأملاتنا القرآنية السابقة، أننا اعتمدنا على القرآن الكريم فقط في التأمل والبحث، ولم نرجع إلا إلى كتب التفسير المشهورة عند الضرورة، ليس ضنا أو ابتعادا عن كتب التفسير والفقه والحديث وباقي العلوم الإسلامية، بل اكتفينا باستنطاق القرآن الكريم وتدبر سوره وآياته، لأننا بطبيعة إيماننا بالقرآن الكريم، نؤمن بأن فيه من موارد الإيمان وينابيع الخير والإحسان غناء كبيرا، وأن كل ما هو متاح من مصادر أخرى، إنما هو امتداد لمعاني هذا القرآن الكريم وجزء منه في منتهاه.

#### المحتويات:

المجموعة الأولى: الحالات النفسية الشخصية المجموعة الثانية: الإنسان بين اليأس والرجاء المجموعة الثالثة: التفاعل مع القرآن الكريم المجموعة الرابعة: كبر وتجبر وقسوة قلب

المجموعة الخامسة: حالات النفاق

المجموعة السادسة: النبي والأنبياء والمؤمنون في محنهم

المجموعة السابعة: الحالات النفسية لغير المؤمنين

المجموعة الثامنة: متفرقات

## الفصل الأول: الحالات النفسية الشخصية/الفردية

ونبدأ من النظر في فطرة الإنسان وتحولاتها النفسية مما ندرسه في القرآن الكريم. ففهم طبيعة النفس الإنسانية كما يصورها القرآن الكريم تضيء كثيرا على ما نريد فهمه وتدبره. ونرى أولا ما يمكن أن نصنفه على أنه صفات فطرية في خلق الإنسان ابتداء. ومن ذلك:

1- صفات فطرية:

\*الجزع والهلع:

وفي كتاب الله تعالى، تصويرات مختلفة لحالات من الإنسان متعددة، من ذلك قوله تعالى

اللهُ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إلَّا المُصَلِّينَ (22) سورة المعارج (23) سورة المعارج

فهو حين يمسه الشر من نقص في المال، أو الولد، أو الأمن، أو أيا مما يحتاجه، يجزع ويخاف ويضطرب! ولكنه هو نفسه حين يمسه الخير ويأتيه المال أو الأمن والثراء، يعود إلى صفة الشح وحالة البخل والامتناع عن الإنفاق.

#### \* لا يسأم من طلب الخير:

وهذا الإنسان متطلع دائما لحب المال والثروة والجاه وكل أنواع الخير. هو لا يسأم ولا يمل من طلب الخير:

\* لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَهُ الشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَتَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُئنِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى لَلْحُسْنَى فَلَنُنبِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَذْدِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) فصلت

فهذا الإنسان (يسأم) ويمل من تكرار الأمور ورتابتها ، لكنه لا يسأم من تمني الخير والدعاء في طلبه. وهذا الإنسان (ييأس) (ويقنط) عندما تصيبه الشرور أو الكوارث أو المصائب أو تمتنع عنه الخيرات. حالات نفسية متنوعة يعرضها القرآن الكريم واحدة تلو الأخرى، إلى أن يصل إلى تصوير حال هذا الإنسان حين ينعم الله عليه، فيغتر و (يعرض) و (ينأى) بجانبه ويدير ظهره للناس وللمصائب. لكنه هو نفسه يدعو ويدعو يوم أن يمسه الشر ولو مسا قليلا!

# \* في كبد:

وهذا الإنسان في فطرته مجبول على أنه يعاني ويكابد في حياته، وحالته أنه دائما راغب في الغنى وجمع المال لكنه يتخوف كثيرا من الفقر فيمتنع عن الإنفاق ولا يأبه للمساكين من عبيد، أو أرقاء، أو جوعى، أو يتامى، أو مساكين، أو كل ما يشبه ذلك من حالات ضعاف البشر. ولك أن تتصور حاله وهو يمتنع عن تخطي عقبات النفس والشح، بعمل معطاء مثل أن يفك رقبة عبد بتحريره من العبودية!

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ(1) وأنت حل بهذا البلد(2) ووالد وما ولد(3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ فَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (17) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (17) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (19) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (17) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (18) يَتِيمًا ذَا مَتْرَبَةٍ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً (20) سورة البلا

ولك أن تتصور حال هذا الإنسان يعاني ويكابد من يوم أن كان في رحم أمه، إلى لحظة الولادة الصارخة الباكية إلى تطور الحياة ومشكلاتها. كلها أحوال من الكبد والمعاناة

\*عجول:

وهذا الإنسان عجول في خلقته وفطرته، يستعجل الخير ويستعجل الأحداث ويستعجل الأقدار: \*وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) الإسراء

\*طغيان:

وحالة أخرى من حالات الإنسان أنه يطغى ويتجبر حين يغتني ويقوى بأي من أسباب القوة: \*كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَي (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) سورة العلق

\*شحيح:

وهذا الإنسان مطبوع على الشح والبخل فهو يتمسك بما يملك، ويغلق على باب ثروته حجابا ثقيلا لئلا ينفق فتنقص هذه الثروة، فهو في طبيعته الشح والتقتير!

\*قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100)

2-الإنسان بين اليأس والرجاء:

ويأخذ بالألباب تلك التصويرات الجميلة لحالات الإنسان المتناقضة بين أمله بالله ولجوئه إليه في حالات الشدة، ثم هو نفسه يعرض ويتجبر ويطغى حين تطمئن به الأحوال:

\* وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) الإسراء الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67)

\*وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَاثِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَبُوسًا (83) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) الإسراء

ولك أن تتصور حالته النفسية وهو (يعرض) وينأى بجانبه ، فهو يستدير إلى جانب أيمن أو إلى جانب أيمن أو إلى جانب أيسر مبديا في هذه الحركة الامتعاض ، والنأي بجانبه مبتعدا مكابرا متكبرا!

لكن الإنسان ييأس إلى حد أنه لا يثق بوعد الله أبدا ، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيأخذ الله بيده عبر تحد بالغ:

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَنْ يَاتُ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) سورة الحج الحج

وهذه حالة نفسية جديدة مركبة! هذا الإنسان في البحر راكبا مطمئنا هانئا فرحا بسفره لتجارة أو علم أو أي غرض. ثم فجأة تأتي ريح عاصف فتحدق به وتقربه من الهلاك، فما يجد أمامه ملجأ إلا الله فيدعوه. وإذا أنجاه الله، يتغير حاله فجأة ويعرض عن الله من جديد، ويبغي ويتكبر كأنه لم ير الهلاك والبحر العظيم الذي كاد أن يغرقه من قبل.

\*هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيِنَ لَئِنْ أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبِغُونَ فِي الْأَرْضِ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبِغُونَ فِي الْأَرْضِ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبِغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِثَمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) يونس

## وهذا تصوير للحالة نفسها بطريقة جديدة:

\*وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنْبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزُلْنَا عَلَيْهِمْ سَنُطَأَنَا فَهُوَ يَتْكُلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) سورة الروم

# عجلة واستعجال العذاب!

وهذه حالة نفسية جديدة لافتة: يتأخر عذاب الله عن الإنسان فيستعجل العذاب ويسأل ما يحبسه! ينعم الله عليه ويزيل هذه النعمة بعدها، فييأس ويكفر! ثم إذا أعيدت الكرة وأصابت هذا الإنسان نعماء ، تنكر من جديد ، ونسي ما كان حل به من قبل من عذاب، وأضحى فرحا فخورا .

\* وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِمُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَاثُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَقُولَنَّ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَقُولَنَّ دُهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَقُرحٌ لَيَؤُوسُ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَتَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَقُرحٌ لَيَئُوسُ كَفُورٌ (0) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) هود

# 3- الكفر وحالاته!

وقد كان من وظيفة القرآن الكريم أن يندد بالكافرين والمشركين ويقرعهم ويبدي مساوئ أرواحهم وسلوكهم وعقولهم. ونرى في آيات القرآن الكريم عجبا من وصف مداخلهم واضطراباتهم! فمن هؤلاء :

\*من يعبد الله على حرف:

فمنهم من يعبد الله على حرف، يقف على شفا حفرة ، يضطرب ويتردد، يثبت إن جاءه الخير والمال والجاه، لكنه ما إن يتعرض لفتنة، إلا وتراه قد انقلب على وجهه وانتكس إلى الكفر والضلال. تصوير قرآني بديع لحالة نفسية حدية ومميزة لا يخطر بأي بال تصويرها بهذه الصورة.

\*وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَصُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَثِيدُ (13) سُورة الحج الْعَشِيرُ (13) سورة الحج

## \*ومنهم المتكبر:

يكذب ويتمطى. لا تكاد تجد شرحا لهذه الحالة أفضل من التعبير الجامع نفسه: يتمطى. يكفيك تأمله في هذه الحالة لتستاء منه وتكرهه.

\*فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) القيامة

\*والمبالغ في الكبر، العنيد ضد آيات الله، لكن الله تعالى (سيرهقه) ويضنيه ويتعبه (صعودا) عنتا ومشقة! إنه لفي حال متناهية في الكفر. ممعنة في الضلال. إنه فكر وأطال التفكير، ونظر في الأمور وقلبها. إن حاله لمميزة في وصف القرآن لها. إنه بعد أن أطال التفكير والتقدير، عبس وجهه، واكفهرت ملامحه، وأمعن في المكابرة والإدبار. إنها لحالة نفسية رهيبة في وصف القرآن الكريم لها، وإنها لتخلع القلب الذي يتأمل هذه الحالات ويتصورها.

\*ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأَرُ هِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ قَدَّرَ (18) ثُمَّ يَطْمَ (13) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ نَظَرَ (13) ثُمَّ نَظَرَ (13) ثُمَّ مَنِسَ وَبَسَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) المدثر (23) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسنتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤثَّرُ (24) المدثر

\*وحالة نفسية مميزة: ثانى عطفه:

إنها لحالة ندركها ولقد لا نستطيع تصورها في القراءات الأولى: إنه يجادل، لكنه (ثاني عطفه)متجبر متعال.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) <u>ثَاثِىَ عِطْفِهِ</u> لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهَ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) الحج لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) الحج

\*كبر ما هم ببالغيه:

الكبر هو بطر الحق وغمط الناس كما يقول النبي الكريم. إن هؤلاء المتكبرين يجادلون ويناقشون، لكن كبرا خطيرا كبيرا في صدوره يسيطر عليهم ويمنعهم من الإيمان والتزام الحق.

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56)عافر

#### \*اشمأزت قلوب!

وقد يكون هذا التصوير لحالة بعض الكافرين لافتا جدا: إن قلوبهم تشمئز والعياذ بالله من ذكر الله! الحقيقة أن تأملنا بظلال هذه الكلمة مرعب حقا. ناس من البشر تشمئز قلوبهم من ذكر الله والله تعالى يذكر هم بهذه الحالة وينعتهم بها ويستقبح أفعالهم. وهم أنفسهم في حالة من (الشر) حين يذكر غير الله من آلهة أو أفكار أو مواقف. لا نهاية للتأمل في هذه الحالة النفسية.

\* وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَنَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) الروم

\*وحالة نفسية أدهى وأمر. إن بعض المستمعين للقرآن الكريم يجابهون النبي بكل صفاقة بأن قلوبهم مغلقة ومحجوبة في أوعية صماء تمنعهم من سماع القرآن الكريم. وإن آذانهم لملأى بالقار والقطران السميك حتى لا يستطيعون السمع ولا يدخل القرآن إلى آذانهم فكيف إلى قلوبهم وأفهامهم! إنه بينهم وبين النبي والرسالة والهدى حجب وموانع ثقيلة كأداء تمنعهم من الهدى والإنصات لكتاب الله.

حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُلْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) سورة فصلت

#### \*مهطعون:

والحالة النفسية لبعض الكافرين لافتة هنا من حيث الألفاظ غير المألوفة بحيث تكرههم وتشمئز من صورتهم! إن هؤلاء (مهطعون)!وهم يتفرقون جماعات (عزين).

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مَنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) سورة المعارج

#### \*حالة الاعراض:

ويمكن أن نتأمل كثيرا هنا حالة هؤلاء القوم يدعوهم نبيهم ليلا ونهارا ، سرا وعلنا، صبحا ومساء، في كل حال وموضع، فيفروا منه وينفروا عنه، ثم هم يمضون أكثر في الابتعاد

والمناكفة إلى حد أن يضعوا أصابعهم في آذانهم لئلا يدخل منها أي كلمة أو جملة أو عبارة تتحدث عن الإيمان الذي يدعوهم إليه نبيهم! هم يغطون أنفسهم بثيابهم، ويصرون على الابتعاد والهروب وعدم الإنصات. حالة نفسية كاريكاتورية نسبيا لكنها هزلية في أقصى الجدية في الابتعاد عن الإصغاء والفهم والتدبر:

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَرِْدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ إِنِّهُ كَانَ عَقَارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13)نوح

## \*قساوة قلب غير المؤمن:

وحالة جديدة هنا هي حالة من الإعراض والمبالغة في الكفر وعداء الدين وإنكار الآخرة. فهؤلاء المبتعدون عن الإيمان، يمضون بعيدا جدا في الإنكار إلى حد أنهم ، حتى حين يأتيهم الله بعذابه لا يرضخون ولا يستكينون ولا يأبهون لهذا العذاب، فلا يستكينون ولا يتضرعون في حمأة التعذيب الربائي هذه. وكلما اشتد عليهم العذاب زادوا في الابتعاد والإنكار. ولعلها حالة قرآنية فريدة هنا أن هؤلاء لا يرضخون لعذاب الله، بل يمضون في الإنكار أكثر مع اشتداد العذاب. هي حالة متفاقمة جدا في الكفر و عدم الإيمان بالآخرة.

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذًا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) المؤمنون \*حالة الاعراض لا حل لها:

وهاتان حالتان نفسيتان جديدتان تبرزان صورة فريدة أخرى يقول فيها الله سبحانه وتعالى لنبيه ألا يأمل في استجابة هذه الفئة من الكفار للدعوة ، فهم في إدبارهم وصممهم ومواتهم لن يسمعوا لك ولن يستجيبوا لدعائك. إنهم جبارون تنضح وجوههم شررا وكفرا حتى لكأنهم يريدون أن يستأصلوا شأفة المؤمنين استئصالا فلا يبقوا منهم ذرية ولا أثرا.

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَقُوا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) سورة النمل

وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْيَئِكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72)الحج عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْيَئِكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72)الحج

# استجابة المؤمنين الروحية والجسدية للقرآن الكريم: تقشعر الجلود ثم تلين!

وإذا كان القرآن الكريم أفرد لحالات الكافرين والمعرضين القاسية قلوبهم آيات كثيرة تبين حالاتهم النفسية ومواقفهم من القرآن الكريم، فإنه أفرد لمواقف المؤمنين وتفاعلهم مع القرآن الكريم آيات متعددة، تثني على هؤلاء وتصور حالاتهم واستجاباتهم، مما يأخذ بالألباب. فهؤلاء من فرط تأثرهم بالقرآن الكريم يخرون على الأرض سجدا، وتأخذهم حالة الخشوع والهدوء والتأمل والسكون، وكلما يشي بالإيمان العميق والتفاعل مع النصوص القرآنية. إنهم يتأثرون عميقا فتخبت قلوبهم للقرآن وتهدأ معه وتستكين. لكن المؤمنين يمضون أبعد من ذلك في تجاوب قلوبهم وأرواحهم مع القرآن إلى أن تتأثر جلودهم وأبشارهم بهذا القرآن ، فإذا هذه الجلود تقشعر وتتوقف أهدابها من فرط التأثر ثم هي مع حالات الإنصات والتفاعل تهدأ وتلين وتستكين.

\*أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) اللَّهُ نُزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَتَابًا مُتَشْنَابِهًا مَثَاثِى تَقَشْعَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشْنَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) سورة الروم

واستجابة روحية أخرى. إنه القلب يخبت للقرآن ويطمئن له ويسكن ويهدأ. حالة نفسية ماثلة أمامنا . حتى الذين لا يفهمون القرآن تأخذهم لحظات من الهدوء والسكينة عند سماعهم القرآن الكريم.

## \*فتخفت له قلوبهم:

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54)الحج

## \*القلوب الوجلة:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) بَرِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) سورة المؤمنون

## \*حتى أهل الكتاب:

وأهل الكتاب حين ينصتون جيدا، تأخذهم الرهبة من كتاب الله تعالى، وتتفاعل أرواحهم وأجسادهم مع القرآن الكريم. إن حالة من الاستجابة الفورية تأخذهم وتهيمن عليهم "فيخرون للأذقان سجدا" بل تتصاعد حالتهم من التأثر إلى حد البكاء والاندماج والسكون إلى حالة كاملة من الخشوع والاطمئنان.

﴿ فُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرْيدُهُمْ خُشُوعًا (109) الإسراء

وَيَرْيدُهُمْ خُشُوعًا (109) الإسراء

## قسوة القلب وطول الأمد:

وهذا الثناء على المؤمنين وتفاعلهم مع القرآن الكريم، لا يمنع القرآن نفسه أن يحذر المؤمنين من قسوة القلب فيحدث معهم مثل ما حدث مع بني إسرائيل من قسوة للقلب مع تقدم التنزيل، فلا يتأثرون بالقرآن ولا يتوبون إلى الله ويرجعون إليه.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) سورة الحديد

## المؤمنون وحالاتهم

وما سبق من عرض للحالات النفسية للمؤمنين تجاه القرآن الكريم والإنصات له، من استجابة وخشوع واطمئنان، هو جزء من حالات نفسية متنوعة، تأخذ بالمؤمنين جميعا، في مواطن شتى، ليس عند الإنصات للقرآن الكريم فقط. هاهنا حالات نفسية جديدة نروح معها في رحلة روحية ونفسية جديدة.

والبدء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو من فرط حرصه على هداية الناس، وضيقه من عدم استجابتهم له، يكاد يترك بعض ما أوحى الله إليه!

\*فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12)سورة هود

وصورة أخرى وحالة أخرى من الضيق بما يزعمون ويتحدثون عن القرآن الكريم:

\*وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) النحل

وأبو الأنبياء إبراهيم في حالة نفسية وفكرية مهمة جدا. إنه يريد من الله تعالى أن يريه من الدلائل والآيات ما يجعل قلبه مطمئنا! النبي إبراهيم في حالة من الشك كما ظاهر الآية. هو مؤمن ، ولا يمكن لنبي إلا أن يكون مؤمنا، ولكنه إنسان في النهاية وهو يعتوره ما يعتور كل إنسان من التفكر، والتأمل، والشكوك، والظنون. وكان أن أظهر الله له ما يريد.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260)البقرة

وهذا حال نبي آخر من قبل، واجه ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار وصدود من قومه، فغضب منهم وفارقهم منددا بهم، فكان مصيره إلقاء قومه له في البحر، وابتلاع حوت كبير له.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ <u>نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ</u> (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ (49) سورة القلم

# وأم النبي موسى أيضا في حالة نفسية مختلفة، هلعة على رضيعها!

وأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسِنَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

ومن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحال نبي مكظوم، وحال أم النبي موسى التائهة الجزعة على رضيعها، إلى حالات فئات من المؤمنين تعتورهم حالات شتى من القلق والضيق والخوف، والسكينة والهدوء والاطمئنان كذلك!

#### \*مؤمنون يتزلزلون!

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214)البقرة

# \*ومؤمنون تكاد قلوبهم تزيغ!

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) التوبة

# \*حالات من الهلع قصوى:

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) سورة الأحزاب

### القلوب الوجلة:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَسَّيْهِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) سورة المؤمنون

## حصار الأنفس والأرواح!

وفي قصة الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صور نفسية وتحليلات جميلة موحية. فهؤلاء الثلاثة عوقبوا من النبي عليه السلام بأن لا يستقبلهم النبي أو يكلمهم هو وباقي الصحابة جميعا. فثقل ذلك عليهم، وحزنوا حزنا شديدا،

وضاقت عليهم الأرض على سعتها ورحابتها، واختنقت أنفسهم بأنفسهم، حتى ضاقت عليهم أنفسهم ذاتها، وما انفرجت أمورهم وهدأت أرواحهم إلا بتوبة الله تعالى عليهم. حالة نفسية غاية في الذروة من التصعيد والشدة ثم الهدوء والاستكانة والرجوع إلى الله. تصوير رباني معجز لهذه الحالة النفسية للصحابة الثلاثة، يأخذ بأرواحنا نحن ويملك علينا قلوبنا.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ النَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)التوبة وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)التوبة

# حالة الانهزام في غزوة أحد:

والحقيقة أن القرآن الكريم تناول الحالات النفسية التي انتابت المؤمنين في تلك الغزوة بطريقة تبعث على الدهشة، إذ أبان للمؤمنين عن حالات ربما هم لم يدركوها، وهي دروس للمؤمنين دائما على الدهشة، إذ أبان للمؤمنين عن حالات ربما هم لم يدركوها، وهي دروس للمؤمنين دائما على الحالات (المفتوحة على كل الاحتمالات) للمؤمنين على مر التاريخ. فالقرآن الكريم يصف حائتهم حين ضعفوا عن القتال ، وحين تنازعوا حول الغنائم وحين مضوا في الانهزام شأوا بعيدا غريبا ، حتى إن النبي الكريم يدعوهم في أخراهم! هؤلاء الصحابة أقرب الناس إلى فمن يتخيل أن الصحابة أنفسهم ينهزون من المعركة مصعدين لا يلوون على أحد! ومن يتصور منا أن الله تعالى نفسه يكشف للصحابة مكنونات أنفسهم وحقيقة مشاعرهم! ها بعضهم يريد الدنيا مثل ما بعضهم يريد الآخرة. وها طائفة من المؤمنين قد أهمتهم أنفسهم، وما حفلت نفوسهم ببلوى مصيبة الانهزام على المدينة كلها وعلى المؤمنين كلهم ،فاهتموا بأمورهم ونجاتهم فقط، لا يلوون على شيء. إن طائفة من المقاتلين في معركة أحد يظنون بالله غير الحق، وأنهم ليس لهم من فعل ولا تأثير في المعركة، ويصحح لهم ذلك يظنون بالله غير الحق، وأنهم ليس لهم من فعل ولا تأثير في المعركة، ويصحح لهم ذلك بيد الله حقا، لكن شأنهم هم أن يقاتلوا ويصبروا، لا أن يتواكلوا ويركنوا إلى أقدار من علم الله لا شأن لهم بها سوى الإيمان والتصديق.

ولا نميل إلى أن هؤلاء كانوا من المنافقين، فمجمل السورة تربية للمؤمنين وتصحيح لاعتقاداتهم وحث لهم على تبين الأمور على حقيقتها. إن المؤمنين كلهم كما تقول هذه الآيات تعتري أنفسهم حالات من الإيمان الخالص والعطاء العظيم، لكن بعضهم قد يتراجع قليلا في عزيمته أو صلابة عقيدته وموقفه. هذه حالات المؤمنين النفسية تتغير وتتبدل وترتفع وتسمو وتهبط وتنحدر أحينا، كما تقول هذه الآيات الحكيمة.

\*وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَنْكُمْ مَا تُحِبُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيِرٌ بِمَا يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَاتَأْبَكُمْ وَاللَّهُ خَيِرٌ بِمَا يَدْعُمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَهُ ثُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَلَا قَدْ أَهْمَتُهُمْ لَا تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَهُ ثُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَلَا مَنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ مِنْ الْمَالِيَةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ مِنْ الْمَالِيَةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْر

كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صَدُورِ كُمْ وَلِيُمْتِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (154)آل عمران

#### حالات المنافقين

تمثل آيات فضح المنافقين مجالا كبيرا للتأمل في حالاتهم النفسية وتغير سلوكهم وتبدله. والقرآن الكريم خصص سورة كاملة للحديث عن النفاق والمنافقين، فضلا عن تناولهم في سور أخرى متفرقة.

والنفاق في مصطلح القرآن الكريم، هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والشرك والنيات السيئة. والمنافقون كانوا حقيقة واقعة في المجتمع المسلم ولا سيما في المدينة المنورة، إذ لا سبب لوجودهم في مكة المكرمة كما هو واضح، ولا وجود لهم في باقي أنحاء الجزيرة العربية أيضا في الفترة المدنية، لأن الناس خارج المدينة المنورة لم يكونوا بحاجة للنفاق وإظهار الإيمان بدل الكفر، إذ لا مغانم من هذه العملية ولا فائدة منها. ونحن لا نجد حديثا عن المنافقين في القرآن المكي كله. وقد تنامت ظاهرة النفاق في المدينة المنورة، مع الحاجة إلى القتال وما يتبعه من بذل النفس والمال في سبيل الله. فالتأمل في آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن النفاق، هو تحذير لكل مؤمن ليتجنب سلوك المنافقين، وليتعهد قلبه بالإيمان.

وأول ما فضح القرآن من سلوك المنافقين هو إظهار الإيمان كذبا. لكن مزيدا من التوصيف مر بصورة أكبر شيئا فشيئا. فهؤلاء القوم تخفي صدورهم ضغينة وحقدا شديدين على المؤمنين. إنهم إذا كانوا بعيدين عن الأعين تشتد حالتهم من الكراهية فكأنهم يعضون أصابعهم غيظا وسفها .إنهم في حالة من المرض القلبي الذي يبلغ بهم أنهم قابلون للانغماس في الفتنة فور الاقتراب منها. إن تصوير القرآن الكريم لحالاتهم النفسية، كان قويا جدا ومؤثرا جدا في الصحابة إلى حد أنهم شكوا في أنفسهم إن كانوا قد اقترفوا شيئا من صفات المنافقين.

ولعل تلاوة الآيات التالية التي تحكي عن صفات المنافقين وتصورها وتكشف عن خباياها في نفوسهم، لكاف كي تزلزل قلوب المؤمنين، وتحذرهم من أي تهاون أو استهتار بأي عمل صغير قد يودي إلى شيء من النفاق.

\*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ ثُحَبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةً الْأَنْامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةً تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) آل عمران

\*إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَادِبُونَ (1) اتَّحَدُوا أَيْمَاثَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ إِجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُقُ فَاحْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغُفْرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهَ لَوَوْا رُعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُّونَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهَ لَوَوْا رُعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُّونَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهَ لَوَوْا رُعُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدُّونَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسَنَّعُورَ لَهُمْ أَنْ يَغُورَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسَنَّعُورٌ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسَنَّعُورٌ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسَدَّةً فَوْرُ لَهُمْ أَمْ لَمُ اللَّهُ لَوْ لَهُمْ لَنْ يَغُورُ اللَّهُ لَوْ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَلُهُ مُولُ لَهُمْ أَمْ لَمُ اللَّهُ لَوْلُ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَهُ مَنْ لَهُمْ لَنْ يَعْفِرَ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَوْلَا لَهُمْ أَمْ لَمُ لَاللَهُ لَوْلَ لَهُمْ لَنْ يَعْفِرُ لَونَ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَمُ لَمُ لَوْلًا لَهُمْ أَمْ لَلْ يَعْفِرَ لَلُوا يَسْتَغُفُرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَلَهُ مَا لَا لَهُمْ لَنْ يَعْفِرَ لَهُمْ أَمْ لَمُ لَلُولُ لَلُمُ لَلُولُولُ لَهُمْ لَنْ يَعْفِرُ لَلَهُ لَلَهُ لَا لَاللَهُ لَلْ مَسَنَّكُ مِلْكُولُ لَمُ لَا لَاللَهُ لَلْكُولُ لَا لَهُمْ اللَّهُ لَلُولُ لَلْكُولُونَ لَكُولُولُ لَا لَلْهُمْ لَلْكُولُولُ لَلْتُعْفِرُ لَكُمْ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُولُكُمْ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُولُولُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَكُولُولُ لَلْكُولُولُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُ لِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَا لَكُولُ لَلَولُولُ لَلْكُولُ لَلَكُولُولُ لَلْكُولُولُ لَلْكُولُ لَاللَهُ لَ

اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَلُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون (8) المنافقون

\* لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتُبَطُّهُمْ وَقِيلُ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا خبالا وَلاَّوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونِكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْثَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِيِّنَةِ سنَقَطُّوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطُةٌ بِالْكَافِرِينُ (49) إِنْ تُصِبْكِ حَسنَنَةٌ تَسَنُوَّ هُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرَحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَثَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَجْنُ نِتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (5ُ2) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارَهُونَ (54) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مٍلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقُاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) التوبة

\*يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وَلا يَصِيرِ (74) وَمِثْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَاتًا مَنْ فَصْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَنْ فَصْلِهِ لَنَصَدَّقَنَ وَلَنَكُونَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَا آتَاهُمْ مِنْ فَصْلِهِ بَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ عَلَمُوا أَلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعُدُوهُ وَيِمَا كَاتُوا لِمُثْمُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ عَلَمُوا أَنْ يَعْمَرُونَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ لَلْهُ لَهُمْ وَلَكُو مِنْ اللَّهُ لَكُولُوا بِلِكُولُوا بِعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِمُعْرَوا بَاللَّهُ مَا لَكُولُوا بَاللَّهُ مَا الْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَهُ فَعْمُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُمْ وَلَيْهُمْ فَلَا اللَّهُ وَلَعُمُ اللَّهُ الْمَعْرَوا مَعْ الْمُقَاتِلُوا مَعْ الْمُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَعْفُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُوا فَعَلُوا كَنْ اللَّهُ الْمُولُهُ وَلَا مَنْ يُعْفُونَ (18) فَلْيَقُولُ اللَّهُ مُنْ فَاللَوا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَوْ وَلَوْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَى مَلْ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَلْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(83) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبِهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذْنَكَ أُولُو أَنْفُسُهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) التوبة

# تقطع القلب نفاقا:

أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفِ هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109<u>) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا ريبَةً فِى</u> قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) التوبة

# حالات نفسية تستعصى على الحصر

ولا يمكن أن ننتهي من حصر آيات القرآن الكريم التي تصف الحالات النفسية ، وسنرى في الآيات القليلة التالية صورا ومشاهد كثيرة لهذه الحالات مما يلفت اتباهنا ويأخذ بألبابنا.

## فمن ذلك التسامي على العداوات:

\*وَلَا تَسْتُوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) فصلت حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) فصلت

#### تنويعات القلب!

\*مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ \* ... جزء من الآية 4 من سورة الأحزاب \* وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ الْخَاسِرِينَ الطَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45)الشورى

\* تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَثَّاتِ الْهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ (22)الشورى

#### جدة 2023/10/01